

لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام الملكة ورئيس هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للفتوى

جمع وإعداد ناصر بن عبدالله بن ناصر الهديان

الباحث الشرعي بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء

إشراف

معالي الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد مستشار سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية

> طبع ونشر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء المملكة العربية السعودية ١٤٣٥هـ - ٢٠١٤م



لسماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ مفتي عام الملكة ورئيس هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للفتوى

جمع وإعداد

ناصر بن عبدالله بن ناصر الهديان

الباحث الشرعي بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء

إشراف

معالي الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد

مستشار سماحة مفتي عام الملكة العربية السعودية

طبع ونشر

الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء

المملكة العربية السعودية

٥٣٤١هـ-١٤٣٥

## ح الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، ١٤٣٥ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

آل الشيخ ، عبد العزيز بن عبد الله

من فتاوى العقيدة . / عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، ناصر بن عبد الله الهديان

الرياض ، ١٤٣٥هـ ١٤٤ ص؛ ١٧ × ٢٤ سم

ردمك: ٦ - ٥٥٥ - ١١ - ١٩٩٠- ٩٧٨

١- العقيدة الاسلامية ٢ - الفتاوى الشرعية

أ. الهديان، ناصر بن عبد الله (جامع) ب. العنوان

ديوي ۲٤٠ (۱٤٣٥/٧٠٧٤

رقم الإيداع: ١٤٣٥/٧٠٧٤

ردمك: ٦ - ٥٥٥ - ١١ - ٩٧٨- ٩٧٨

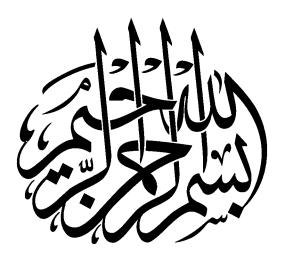

## فضل التوحيد

إنَّ الحمدَ لله، نحمدُه ونستعينُه، ونستغفرُه، ونتوبُ إليه، ونعوذُ به من شرورِ أنفسِنا؛ ومن سيِّئاتِ أعمالِنا، من يهدِه اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه صلَّى اللهُ عليه، وعلى آلهِ وصحبِهِ، وسلَّمَ تسليمًا كثيرًا إلى يومِ الدين أمَّا بعد: (١)

فيا أيُّها الناس، اتَّقوا اللهَ تعالى حَقَّ التقوى، تقوى تهديكم إلى سبيل الهدى والرشاد، وتجنبكم العذاب يوم الحساب.

أمة الإسلام، إن رأس التقوى توحيد الله فوحدوا الله في أقوالكم وأعمالكم، فأخلصوا له الدين لتنالوا الفلاح في الدنيا وجنة النعيم في الدار الآخرة. أمة الإسلام، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، والتوحيد الخالص لله، فدعا قومه المشركين من العرب إلى كلمة لا إله إلا الله، دعاهم لأن يقولوا بألسنتهم، ويعتقدوا معناها في قلوبهم، ويطبقونها على أرض الواقع، فيجتنبوا الأصنام والأوثان والتعلق بالأشخاص والذوات، ولكنهم استكبروا عن قولها لعلمهم أنها تنافي ما كانوا يعبدون من دون الله،

<sup>(</sup>١) نشر في مجلة البحوث الإسلامية، العدد ٩٩.

قَـالَ الله عنهـم: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوٓا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسۡتَكُمِرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ أَبِنَا لَتَارِكُوا عَالِهَتِنَا لِشَاعِرِ مَجْنُونِ ﴾(١) ، إن التوحيد جوهر الدين الإسلامي ولبه، والأساس الذي بُني عليه، وهو أول أركان الإسلام وأفضلها، لأجله خلق الله الخليقة كلها، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِئَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (٢)، إن هذا التوحيد مبدأ دعوة الرسل كلهم، من أولهم نوح عليه السلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، يدعون إلى توحيد الله وإخلاص الدين لله وقد أخبرنا الله بذلك بقوله: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَكَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِيّ إِلَيْهِ أَنَّهُ ، لَآ إِلَّهَ إِلَّا أَنَا فَأَعَبُدُونِ ﴾(٣) ، وأخبرنا جل وعلا أنه بعث الرسل جميعا بهذا الدين قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَـنِبُواْ ٱلطَّلْغُوتَ ﴾(١)، وهذا الدين الذي بعث الله به الرسل مبني على أن الله واحد في ربوبيته وملكه، لا شريك له، وواحد في أسمائه وصفاته لا نظير له، وواحد في أولوهيته فلا ندله ولا معبود سواه.

أيُّها المسلمون، يجب على المسلم أن يصبغ حياته كلها بتوحيد الله في

<sup>(</sup>١) سورة الصافات، الآيتان رقم (٣٥، ٣٦).

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات، الآية رقم (٥٦).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء، الآية رقم (٢٥).

<sup>(</sup>٤) سورة النحل، الآية رقم (٣٦).

أقواله وأفعاله وتصرفاته وسائر أحواله، قال الله جلَّ وعلا: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنُشُكِى وَمَعْيَاى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللهِ لَا شَرِيكَ لَهُ, ﴾ (()) فيوحد الله في ركوعه وسجوده، وفي ذبحه ونذره، وفي رجائه وخوفه، وفي دعائه ورغبته ورهبته، وفي استغاثته واستعانته، كما يوحد الله في جلب النفع ودفع الضر، لعلمه أن القادر عليه رب العالمين، قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن وَطْمِيرٍ ﴿ العالمين أَن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْسَمِعُوا مَا لَمْتَكَابُوا لَكُمْ وَلَوْسَمِعُوا مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

أيُّها المسلم، إن المؤمن حقا يحافظ على عقيدة التوحيد، يحافظ عليها من أن يطرأ عليها ما ينقضها أو يبطلها أو ما ينقص ثوابها، فيجتنب الشرك بالله بجميع صوره، لعلمه أن الشرك بالله مآله النار قال تعالى: ﴿إِنَّهُ مَن يُشَرِكَ بِالله مَاله النار قال تعالى: ﴿إِنَّهُ مَن يُشَرِكَ بِالله مَا لَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَ إِنَّهُ مَن يُشَرِكَ بِالله فَقَدَّ حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأُونَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَ إِنَّ وَمِن خلقه ويجتنب الوسطاء والشفعاء لعلمه أن الله جلَّ وعلا ليس بينه وبين خلقه واسطة في جلب النفع ودفع الضر وإنما الدعاء له وحده قال الله جلَّ وعلا: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَكَ إِذًا مِّنَ الطَّلِمِينَ ﴿ وَإِن

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآيتان رقم (١٦٢، ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر، الآيتان رقم (١٤، ١٤).

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية رقم (٧٢).

يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُوَّ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرِ فَلا رَآدَ لِفَضْلِهِ -يُصِيبُ بِهِ، مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةِ، وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيـمُ ﴾(١) ، والمسلم أيضـــــاً يجتنب قصد القبور وسكانها بالدعاء والرجاء، لعلمه أن هؤلاء لا يسمعون دعاء من دعاهم: ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَّى يَوْمِ ٱلْقِيَكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ غَلِفِلُونَ ﴾(٢) ، وقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِهِ ـ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿("). أَيُّها المسلم، إن المؤمن حقا يزين توحيده بالأعمال الصالحة، من الصلاة والزكاة والصوم والحج والبر والصلة والدعاء وقراءة القرآن والتخلق بالأخلاق الفاضلة من الصدق والأمانة والوفاء بالعقود والبعد عن الجرائم والأخلاق الرذيلة، هكذا حياة المسلم، ولهذا المؤمن الذي زين توحيده بالأعمال الصالحة، خصائص تميزه عن غيره، فمن خصائصه اتزان فكره وعقيدته ونظرته السليمة إلى ما حوله، ومن خصائصه أيضا: أنه ذو نفس مطمئنة وصدر منشرح وإرادة متينة، يواجه بها أحداث الدنيا، صبرا على البلاء، وشكرا في الرخاء، ومن خصائصه: أيضا أنه لا يخشى عقبات في سيره إلى الله وحمل رسالة الإسلام

<sup>(</sup>١) سورة يونس، الآيتان رقم (١٠٦، ١٠٧).

<sup>(</sup>٢) سورة الأحقاف، الآية رقم (٥).

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية رقم (١٩٧).

والدعوة إلى الله، فهو يستعين بالله ويصبر على ما قضى الله وقدر عليه، ومن خصائصه: أنه يمد يد العون إلى إخوانه المسلمين، يتعاون معهم على البر والتقوى وكل ما يعود على الأمة بالخير والصلاح، قال تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوَىٰ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ اللهِ (١)، ومن خصائصه: أنه ذو عدل وإنصاف ومسامحة ولو مع أعدائه قال تعالى: ﴿ وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمُّ شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعَدِلُواْ أَعَدِلُواْ هُوَأَقُرَبُ لِلتَّقُوىٰ ﴾(٢)، ومن خصائصه: أنه ينظر إلى الحياة نظرة تفاءل ويعلم أنها دار عمل، يزرع فيها، ويتزود فيها لآخرته، قال تعالى: ﴿ وَتَكَزَّو دُوا فَإِتَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُوكَ ﴾ (٣)، ويعلم أن عمله مستمر إلى أن يلقى الله، قال تعالى: ﴿ وَأَعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِينُ ﴾(١)، ومن خصائصه: أنه يؤمن بنصر الله وتأييده لأولياء الله وتمكينهم في الأرض، وأن هذا النصر سواءً بالظهور على الأعداء، أو بالموت على عقيدته ليلقى الله مسلما، قال تعالى: ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشَّهَائُدُ ﴾(٥) ، ومن خصائصه: أنه يوالي إخوانه المسلمين، ويسعى

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية رقم (٢).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية رقم (٨).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية رقم (١٩٧).

<sup>(</sup>٤) سورة الحجر، الآية رقم (٩٩).

<sup>(</sup>٥) سورة غافر، الآية رقم (٥١).

في جمع كلمتهم، وتوحيد صفوفهم، ومن خصائصه: يحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في صغيرة وكبيرة وأنه لا يقدم رأياً من الآراء على ما دل الكتاب والسنة عليه قال الله جلَّ وعلا: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لَا يُؤِّمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَّجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴿ (١) ، ومن خصائصه: أنه على يقين أن كل داع إلى الله لابد أن يمتحن في نفسه وماله وولده فهو صابر على كل البلايا، لعلمه أنها تمحص الذنوب وترقى بالعبد إلى درجات العلى، قال تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهِكُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ (٢) ، ومن خصائصه: أنه صالح في نفسه، مصلح لمجتمعه فنفعه عام ليس قاصرا على ذاته. أيُّها المسلمون، إن عقيدة التوحيد إذا رسخت في أفراد الجماعة المسلمة فلابد أن تترك أثراً إيجابيا على المجتمع، فيتحول المجتمع المسلم إلى مجتمع طاهر عفيف، قوي نقى ملتحم، يحافظ على هويته الإسلامية، ولهذا كان لزاما على الأمة الإسلامية أن تنهض جميعا في المحافظة على هذه العقيدة، فالمؤسسات التعليمية تحافظ على هذه العقيدة من خلال مناهجها التي تربى عليها البنين والبنات تربية إسلامية لتقوي صلتهم بربهم، وبدينهم

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية رقم (٦٥).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية رقم (١٤٢).

مناف للدين والأخلاق والقيم ومبادئ ما أنزل الله بها من سلطان، يجعلها نظاماً عالميا يدعو الناس للإيمان به والخضوع لسلطانه، والحق الذي لا شك فيه أن الدين الذي أن تدين به البشرية وتنضوي تحت سلطانه هو الدين الذي بعث الله به عبده ورسوله محمداً صلى الله عليه وسلم ليكون دستورا للعالم أجمعين قال تعالى: ﴿ وَمَا ٓ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا

وَنَكِذِيرًا وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾(١)، وهو الدين الحق الذي لا حق سواه، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَكِمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾(٢) ، ولهذا الدين المحفوظ بحفظ الله من التحريف والتبديل خصائص تميزه عن الأديان المحرفة والمغيرة، فمن خصائصه تصديقه برسالات جميع الأنبياء والمحافظة على أصول عقيدتهم، وثوابت شريعتهم، قبال الله تعالى: ﴿ قُلْ ءَامَنَّنَا بِٱللَّهِ وَمَاۤ أُنْزِلَ عَلَيْمَنَا وَمَآ أُنْزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَنعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِينُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ (") ، ومن خصائصه أيضاً: إلغاء العنصرية فلا عنصرية فيه لا في اللون ولا في اللغة ولا في الجنس ولا في القبيلة؛ بل الناس سواء، أكرمهم عند الله أتقاهم، قال تعالى: ﴿إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَنكُمْ ﴾(١). ومن خصائص هذا الدين: جمعه بين عمارة الدنيا وإصلاح الآخرة، فهو كما يصلح دنيا العبد كذلك يصلح آخرته، فلا تناقض بين الأمرين، ومن خصائصه: أنه يرقى بالعبد إلى

<sup>(</sup>١) سورة سبأ، الآية رقم (٢٨).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية رقم (٨٥).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية رقم (٨٤).

<sup>(</sup>٤) سورة الحجرات، الآية رقم (١٣).

المستوى الأعلى من التهذيب الخلقي والروحي، ومن خصائصه: أنه دين الرحمة والإحسان والمسامحة، فنبينا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَكَمِينَ ﴾(١) ، ومن خصائصه: أنه دين العدل ويرفض الظلم بجميع صوره، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ اللهِ على اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على الشعوب أن تخضع لسلطانه وتنضوي تحت عدله وإحسانه ورحمته، ويتمتع كل فرد بحقوقه الإنسانية التي ضمنها الشرع الكريم. أيُّها المسلمون، من مقتضى الإيمان بالله تعظيم أنبياء الله عليهم السلام، والإيمان بهم وأن الله أرسلهم حجةً قـال تعالى: ﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ بعد الرسل الشمال المحمد صلى وأسهم سيدهم وأكملهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن إجلاله وتوقيره ونصرته شعبة من شعب الإيمان، قال تعالى: ﴿ لِتُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ﴾ (١) ، وقال تعالى: ﴿ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي ٓ أُنزِلَ مَعَهُۥ أُولَيِّكَ

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء، الآية رقم (١٠٧).

<sup>(</sup>٢) سورة النحل، الآية رقم (٩٠).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية رقم (١٦٥).

<sup>(</sup>٤) سورة الفتح، الآية رقم (٩).

هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ (۱) ، وبعكس ذلك المستهزئون والمستهترون به أناس انتكست فطرهم وخبثت طويتهم، ودنت نفوسهم، يعيشون حياة بهيمية، عقول مختلة وأفكارهم منحرفة، وإن ادعوا العلم والتقدم.

أيُّها المسلمون، إن من لازم الإيمان بالله أن تكون شريعة الإسلام مصدرا لأنظمة الأمة الإسلامية في سياستها الداخلية والخارجية والاقتصادية والتعليمية، وأن تكون حاكمة على جميع شؤون الحياة، فإنها صالحة لكل زمان ومكان، ويجب تطبيقها ، رضي الناس أم سخطوا، ولا يجوز معارضتها بأي تشريع مهما كان مصدره ولا أن تكون أصولها وأحكامها القطعية مجالا للنقد وأخذ رأي الناس حولها؛ بل إذا جاء شرع الله بطل ما سواه، قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴿(٢)، وهناك شرذمة من البشر حاولوا الطعن في هذا الدين بحجج واهية وشعارات زائفة، طعنوا في مسلماته، وثوابته بدعوى حرية الفكر والرأي، وزعموا أن الشريعة لا تصلح لهذا العصر لاختلاف الأحوال، واعترضوا على القصاص والحدود بأنها تنافي حقوق الإنسان، واعترضوا على إكرام المرأة ورفع منزلتها وحمايتها بتشريع أحكام خاصة بها بأنها تنافي المساواة بين الجنسين، وزعموا أن الأمة الإسلامية إذا حكمت الشريعة انطوت عن الأمم الراقية وتقوقعت في نفسها، هكذا زعموا وسمحوا لأنفسهم بالطعن في الدين وتأويل نصوصه، وزعموا أن

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية رقم (١٥٧).

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، الآية رقم (٣٦).

هذا هو الرقي، ولاشك أن هذه محاولة باطلة الدعاوي اليائسة إنما هي جزء من الحملات التي يشنها أعداء الإسلام ضد هذه الأمة ولإبعادها عن دينها وطمس هويتها، وتغريب مجتمعاتها وجرها نحو التبعية والذل ما لا يخفى .

أمَّة الإسلام، إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وإن أول هـذه الأمة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، آمنوا بهذا الدين وآمنوا بنبيه الكريم وفدوه بأنفسهم وأموالهم وبذلوا كل غال ونفيس في سبيل الدفاع عن الإسلام فكانوا خير الأمم وأفضلهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حملوا هم هذه الدعوة وهم هذا الدين، وهم الرعية فنشروا العدل ونصروا المظلومين ونشروا دين رب العالمين حتى عاش الناس في أمن وأمان واستقرار وطمأنينة، فواجب علينا محبتهم والترضي عنهم وموالاتهم ونشر فضائلهم وأن نجتنب الإساءة إليهم بكل وسيلة فلهم من الحسنات الماحية والفضائل الجمة ما ينغمر فيه كل ما يظن أنه نقص وعيب فيهم ، إن أصحاب محمد خير الناس وخير الأمم يجب أن نقتدي بهم في صفاء عقيدتهم وسلامة منهجهم، وفهمهم الصحيح لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إن هذا المنهج الذي هم عليه تلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وربوا عليه تربية عملية وهو يمثل الإسلام في أصوله وفروعه، وأخلاقه وقيمه، وهذه هي السلفية الصالحة أو السلف الصالح

كما اصطلح عليه العلماء، وإن نبينا صلى الله عليه وسلم أرشدنا عند اختلاف المناهج والفتن والاضطرابات أن نلزم سنته وسنة الخلفاء الراشدين وقال عليه الصلاة والسلام: «فمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بعدي فَسَيرَى اخْتِلافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَتِي الصلاة والسلام: «فمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بعدي فَسَيرَى اخْتِلافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ تمسكوا بها وعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ تمسكوا بها وعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ اللهُ مُورِ فَإِنَّ كُلَّ محدثة بدعة وكل بِدْعَةٍ ضَلاَلةً "(۱)، فالسلفية ليست ديناً جديداً ولا منهجاً مبتدعاً ولكنها امتداد لفهم الصحابة لكتاب الله ولسنة رسوله وتفسير الوحيين والعمل بهما فرضي الله عن الجميع.

أمّة الإسلام، إن عالمنا الإسلامي يشهد فتناً ومصائب ومآسي وسفكاً للدماء وتخريباً للممتلكات وتدميراً للأوطان، وهذا يدعو إلى الأسف الشديد والحزن العظيم، فواجب على الحكام والشعوب الإسلامية أن يجتمعوا على مائدة الأخوة الإسلامية لأجل الحوار والتفاهم وحل الخلاف وإرجاع المختلف فيه إلى أحكام الشريعة ونبذ الخلاف وحقن الدماء وعدم استعمال السلاح، وأن نحذروا من مكائد أعدائهم الذين يحاولون نزع الثقة بين الشعوب وحكامها وإثارة الطائفية، والبغيضة بينهم وزعزعة الأمة وسلب أمانها واستقرارها، فالحذر الحذر من مكائد أعدائكم، إن من ينجي الأمة من هذه الأحداث والمصائب أن تحيي التضامن والتعاون بين المجتمعات الإسلامية.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم ١٧١٤٤.

من فتاوى العقيدة \_\_\_\_\_لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ

فيا أيها المسلمون، إن الله من عليكم بنعمة عظيمة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، جمعت قلوبكم ووحدت شملكم، فأحيوا بينكم المحبة والمودة وضعوا اللبنات فوق اللبنات، تبادلوا الخبرات بينكم في سبيل النهوض بالاقتصاد والتجارة والسياسة والعلوم العامة، وكل ما تحتاج الأمة إليه، ليكون التفاهم على المسائل المصيرية والهموم المشتركة، والجهود التي تبذل في سبيل ذلك.

أيُّها المسلمون، يحقق هذا التعاون والتضامن أمرين عظيمين: أمراً سياسيا ويمكن حكام المسلمين وشعوبهم على أن يديروا بلادهم بمحض إرادتهم من غير إملاءات خارجية، وفي الاقتصاديزيد معدل الإنتاج ويتم استغلال الخيارات والمواد الخام في بلاد الإسلام، وتشغيل الأيادي العاملة والاستفادة من العقول النيرة التي تنفع الأمة وألا تهاجر إلى غير ديار الإسلام.

أيُّها المسلمون، إن مما يجنب الأمة من الانحلال والانحراف الأخلاقي والسلوكي تربية النشء والأبناء تربية إسلامية على الأخلاق الفاضلة وإبعاد الشر والمنكرات عنهم وقطع كل وسيلة تؤدي لانحراف أخلاقهم من سفور وتبرج واختلاط الجنسين وعدم السماح للقنوات الفضائية والكتب والمجلات بنشر العري والتفسخ والانحلال الأخلاقي وإبعاد شبابنا عن هذه

من فتاوى العقيدة \_\_\_\_\_لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المنكرات، ونسأل الله عز وجل أن يمن على الشباب بالثبات على الحق، وأن نقوم بتوعيتهم التوعية الصادقة وتحذير الأمة من هذه الوسائل المدمرة.

أمّة الإسلام، إن المال عصب الحياة، وسبب تقدمها وحل مشاكلها فعلى أرباب الشروات وعلى صناع القرار أن يرشدوا الأمة الإسلامية إلى أن يصرفوا هذه الأموال في مشاريع داخل البلاد الإسلامية، لتقوية اقتصادها وإيجاد فرص العمل لشبابها، وأن نعلم أن هناك أموالاً لبعض أبناء المسلمين مودعة في غير الدول الإسلامية مما ساعد على نمو اقتصادها وتقدمها، فلو كانت هذه الأموال استثمرت في بلاد الإسلام لأدات لنمو اقتصادها وإقامة مشاريع علمية واقتصادية تفيد الأمة، وهذا الأمر هو الذي نستطيع بواسطته أن نعالج الفقر والتخلف والبطالة.

أمّة الإسلام، ما أحوج البشرية إلى رحمة الإسلام وعدله، فإن البشرية في هذا الزمن رغم التقدم العلمي والمادي إلا أن عندهم تخلفاً في الجانب الروحي والأخلاقي، فقدوا العدل والإنصاف والرحمة، فما أحوجهم إلى رحمة الإسلام التي عمت الإنسان والحيوان، وما أحوجهم إلى عدل الإسلام الذي لا يسمح للقوي بممارسة الظلم والعدوان، ولا يعطيه حق النقض به ميزان العدل ويضرب بحق الضعفاء عرض الحائط ويتحدى العالم لأجل مصالحه الخاصة،

الشعوب لأجل تحقيق مصالح مادية.

أيُها المسلمون، يا شعوب الإسلام، اشكروا الله جل وعلا أن كرمكم بالإسلام، وهداكم لهذه العقيدة الصحيحة، اشكروا الله عليها، واحمدوا الله عليها، واحرصوا على وحدة صفوفكم والتعاون مع قادتكم فيما يصلح شؤونكم، ويطور اقتصادكم، ويجنبكم الزلل، واحذروا من دسائس أعدائكم التي تحيط بكم وتلقي بكم في الظلمات بأمور تعرفونها.

أمّة الإسلام، هناك شعارٌ في هذا الزمن في بعض المسلمين يدعو إلى دولة مدنية ديمقراطية، غير مرتبطة بالشريعة الإسلامية، وتقر كثيراً من المنكرات، كالحرية الشخصية، وهذا بلا شك ينافي تعاليم الإسلام، ويخالف الكتاب والسنة وأصول الشريعة، فإن الشريعة الإسلامية هي القادرة على تنظيم شؤون المجتمع كلها، ولا يخرج شيء من شؤون المجتمع عن نطاق الشريعة، وأنه يجب علينا أن نحافظ على ديننا، وألا نتنازل عن أي حق من حقوق الإسلام مهما كانت الأحوال، قال الله جلَّ وعلا: ﴿ ثُمَّ جَعَلَنكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلأَمْرِ فَاتَبِعَهَا وَلا نَتَابِعُ آهُواَءَ ٱلّذِينَ لا يَعْلَمُونَ اللهُ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواُ

عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعَضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ

أمّة الإسلام، إن مما أصيبت به الأمة انتشار الشعوذة والسحر والتنجيم بين أفرادها، والذي أفسد العقيدة وأنشأ الخلاف ودمر الأسر وأضر بالأمة ونشر فيها الشرور والفساد، وقطع صلتها بربها، وجعلها تتعلق بهذه الخرافات والضلالات، ولاشك أن السحر تعلمه وتعليمه كفر وضلال، قال تعالى: ﴿ وَمَا كَفَرُ وَالنَّاسُ السِّحْرَ ﴾ الآية، وقال سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَ الشّيطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ﴾ الآية، وقال صلى الله عليه وسلم: «اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر من الشرك والسحر» (٣).

أمة الإسلام، إن الإعلام في هذا الزمن خير أداة لتوعية الشعوب، وتوجيه الناس نحو الخير أوالشر، ولكن للإعلام الإسلامي تميز عن غيره فهو يدعو إلى الإسلام ويصلح الأمة ويحل مشاكلها، فعلى الإعلاميين أن يكونوا أهل صدق فيما يقولون وما يقدمون من حلول، وأن يكونوا عونا للدعاة، والعلماء، وأهل الفضل بتبصير الأمة، وأن يكون الإعلام الإسلامي جادا في عرض قضايا الأمة وحلها بالحلول السلمية والمناسبة، وألا يكون منراً للسوء والفساد.

<sup>(</sup>١) سورة الجاثية، الآيتان رقم (١٨، ١٩).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية رقم (١٠٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام البخاري برقم ٢٥٧٣، والإمام مسلم برقم ١٣٢.

أيُّها الحكام، إن شعوبكم أمانة في أعناقكم، ائتمنكم الله على رعايتهم، فاتقوا الله فيهم، وابذلوا كل جهدكم في تحقيق صلاح حياتهم الكريمة ودفع معاناتهم والسعي فيما يحقق العيش الكريم لهم كما يريدون، والمساواة بينهم بالعدل والإنصاف، فإن العدل والإنصاف من أسباب تقارب القلوب وحل المشاكل.

أيُّها المسلمون، لقد علمتم وقرأتم ما حل بالدول الاقتصادية والصناعية من أزمات اقتصادية ومالية أوقعتهم في مشاكل عجزوا عن حلها، وهذا - والله أعلم - من أسبابه المعاملة الربوبية والأنظمة الربوبية، فإن الله أخبرنا أن الربا يمحق البركة: ﴿ يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَوا وَيُرْبِي الصّكَدَقَتِ ﴾ (١)، فعلى المسلمين أن يعتبروا بأنفسهم ويخلصوا اقتصادهم من الربا من جميع أنواعه، فإن هذا خير وبركة.

أيُّها الشاب المسلم إنك تحمل في نفسك قوة جسمية وعواطف جياشة، فاتق الله واستعملها في طاعة الله، ولتكن لك شخصية متميزة، في التمسك بالدين والدعوة إليه، واحذر التميع وتقليد الآخرين.

أيها الآباء والأمهات، نحن في زمن كثرت فيه المغريات، وأنواع الفتن

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية رقم (٢٧٦).

التي صرفت الشباب عن دين الله، وأفسدت أخلاقهم، فعلى الآباء والأمهات وعلى العلماء والمربين ومراكز التربية أن يبصروا الأمة ويحذروها من هذه الوسائل المدمرة، التي لا خير فيها وآثارها السيئة.

أيها الدعاة والعلماء، اتقوا الله في أنفسكم، واعملوا أن الله شرفكم بالدعوة إليه فاقبلوا هذه البشرى، فإن الله يقول: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَنلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾(١) ، والله يقـول: ﴿ وَلَتَكُن مِّنكُمُ أُمَّةٌ ۗ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفلِحُونَ ﴿ (١)، ادعوا إلى الله دعوةً صادقة، ادعوا إلى الله على منهج واضح في ظاهره وباطنه، اقتدوا بأنبياء الله ورسله، فإنهم دعوا قومهم دعوة صادقة وبينوا لهم طريق الهدى والضلال؛ ولكن الشقاء يغلب على كثير من الناس فيحول بينهم وبين الهدى والتقوى، اتبعوا دعوة أنبياء الله، يقول قوم هود لهود عليه السلام: ﴿ أَجِعْتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحْدَهُ، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا ... الآية ﴾(")، فاعلموا من أن دعوة هود أنهم جاءهم بعبادة الله وحده لا شريك له، ويقول قوم صالح لصالح عليه السلام: ﴿ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَندُأَ أَنَنْهَا مَا اللهِ عَلْمَا الله السلام: ﴿ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَندُأَ أَنْنَهَا اللهُ اللهِ اللهِ السلام: ﴿ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَندُأَ أَنْنَهَا اللهِ ال

<sup>(</sup>١) سورة فصلت، الآية رقم (٣٣).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية رقم (١٠٤).

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية رقم (٧٠).

مَا يَعُبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنّنَا لَغِي شَكِ مِّمَا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴾ (() ، ويقول قوم لوط للوط عليه السلام: ﴿ أَخْرِجُواْ ءَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُمُ ۚ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ ﴾ (() ، ويقول قوم شعيب لشعيب: ﴿ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا أَوْ أَن نَفْعَلَ فِي آمَوٰ لِنَا مَا نَشَرَوُ أَإِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴾ ((") .

أيُّها المسلمون، محمد صلى الله عليه وسلم كان واضحا منهجه في الدعوة إلى الله، كان واضحا جليلا يعرف قومه بأنه صادق، قال الله جلَّ وعلا: ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَ الظّلِمِينَ بِعَايَتِ اللّهِ يَجْمَدُونَ ﴾ (١٠) ، ومحمد صلى الله عليه وسلم دعا إلى لا إله إلا الله، وإخلاص الدين لله، والأخلاق الكريمة، يسأل هرقل أبا سفيان عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا يأمركم؟ قال: يقول اعبدوا الله، لا تشركوا به شيئاً ودعوا ما كان عليه البؤكم، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة، قال: أيكذب؟ قال: ما كذب قط، هكذا محمد صلى الله عليه وسلم.

دعاة الإسلام، ادعوا إلى منهج قويم، إلى منهج واضح في أحواله كلها،

<sup>(</sup>١) سورة هود، الآية رقم (٦٢).

<sup>(</sup>٢) سورة النمل، الآية رقم (٥٦).

<sup>(</sup>٣) سورة هود، الآية رقم (٨٧).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام، الآية رقم (٣٣).

وإياكم والدعوات المشبوهة المغلفة التي لا يدري ما وراءها، تلك الدعوات التي لا يعلم حقيقتها إلا رموزها وسائر الناس لا يدرون عنها مخفية عنهم الأمور، دعوة سياسية مغلفة لا تدعوا إلى الدين والتقوى، دعوة تمزق ولا تجمع، وتفرق ولا توحد، إن الدعوة الصادقة هي الواضحة في منهاجها وتعاليمها لا دعوة مغلفة، لها صور ظاهرة وباطنة، نريد دعوة صادقة لا حزبية ولا تجمعات، نريد دعوة إسلامية، قائمة على المنهج القويم الذي بعث الله به خاتم الأنبياء والمرسلين. اللَّهمَّ أنت الله لا إله إلا أنت نسألك بأسمائك الحسني وصفاتك العليا أن توفق المسلمين لطاعتك، اللَّهمَّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، يا أكرم الأكرمين، اللَّهمّ وفِّقْ إمامَنا إمامَ المسلمينَ عبدَالله بنَ عبدِالعزيز لكلِّ خير، اللَّهمّ سدده في أقواله وأعماله وأمده بالصحة والسلامة والعافية ووفقه لما تحبه وترضاه، اللَّهمَّ وفق ولي عهده سلمان بن عبدالعزيز لكل خير، وسدده في أقواله وأفعاله، اللَّهمَّ آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمرنا ووفقهم وجميع المسلمين لطاعتك، اللَّهمَّ انصر إخواننا المظلومين، وانصرهم على من بغي عليهم إنك على كل شيء قدير، ﴿ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَا تَجْعَلَ فِى قُلُوبِنَا غِلَّا لِللَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنِّكَ رَءُوفُ رَّحِيمُ ﴾ (() ﴿ رَبَّنَا ءَالِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى اللَّهُ بَنَا إِنَّكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ تعالى يذكُرُكم، واشكُروه على عُموم نعمِه يزِدْكم، ولذِكْرُ اللهِ أكبرُ، واللهُ يعلمُ ما تصنعون.

## حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله(''

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد: فإننا اخترنا أن تكون الكلمة حول حقيقة شهادة أن محمدًا رسول الله، وذلك لدعاء الحاجة، بل والضرورة لذلك، ولما نرى من جهل كثير من المسلمين، فضلاً عن غيرهم بحقيقة شهادة أن محمدًا رسول الله، ووقوعهم فيما يخالفها مما يناقضها أو يضاد كمالها أو ينقص به إيمان العبد بها، فكان لزامًا أن نبين ذلك نصيحة

<sup>(</sup>١) سورة الحشر، الآية رقم (١٠).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية رقم (٢٠١).

<sup>(</sup>٣) سورة النحل، الآية رقم (٩٠).

<sup>(</sup>٤) نشر بمجلة البحوث الإسلامية العدد ٦٠ .

لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، امتثالاً لأمر الله سبحانه: ﴿ وَذَكِرُ لِنَ اللَّهِ وَلَا تَعَالَى: ﴿ فَذَكِرُ إِن نَفَعُ اللَّهُ وَمِنِينَ ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿ فَذَكِرُ إِن نَفَعُ اللَّهُ وَمِنِينَ ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿ فَذَكِرُ إِن نَفَعُ اللَّهُ كُرَى ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿ فَذَكِرُ إِنَّا أَنتَ مُذَكِرٌ إِنَّا لَأَنتَ مُذَكِرٌ إِنَّا لَلَّهُ عَلَيه وسلم: «الدين النصيحة، الدين عليه وسلم: «الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين والنه؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» (١).

فواجب على كل من عرف الحق بدلائله أن يبينه وينشره بين الناس، سيما في هذه الأزمان التي اشتدت فيها غربة الإسلام، وبات المعروف فيها منكرًا والمنكر فيها معروفًا، وقل من يرفع رأسه بالحق ويظهره فلا حول ولا قوة إلا بالله وسلوانا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ فطوبي للغرباء». (٥)

وقبل البدء في ذلك أقدم بمقدمة أرى أنها نافعة فأقول مستعينًا بالله: لما

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات، الآية رقم (٥٥).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعلى، الآية رقم (٩).

<sup>(</sup>٣) سورة الغاشية، الآيتان رقم (٢١، ٢٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان برقم ٢٠٥.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان ، برقم ١٤٦ .

خلق الله آدم ونفخ فيه الروح، أمر ملائكته بالسجود له، وكان إبليس من الجن، وليس من الملائكة، وإنما دخل في خطابهم لتوسمه بأفعال الملائكة وتشبهه بهم وتعبده وتنسكه، لكن حين أمروا بالسجود وسجد الملائكة، لم يسجد إبليس اللعين: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكُبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾(١). ويقول سبحانه: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ عَلَا ١٠٠ أبي أن يسجد لآدم كبرًا وحسـدًا وبغياً فكان عاقبته أن طرد من رحمة الله وحلت عليه لعنة الله، لكن الخبيث ازداد بغيه وعظم حقده على آدم وذريته وطلب من الله الإنظار إلى يوم القيامة فأنظره الله، عند ذلك قال تعالى -كما قص الله خبره -: ﴿ قَالَ فَيِمَآ أَغُويْتَنِي لَأَقَعُدُنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ (١١) ثُمَّ لَاتِينَهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآيِلِهِمْ وَلَا يَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ ﴾(٣). والمعنسي أنه أقسم أن يضل عباد الله من بني آدم عن طريق الحق وسبيل النجاة لئلا يعبدوا الله ولا يوحدوه ويسلك شتى الطرق لصدهم عن الخير وتحبيب الشر لهم. ومثله قوله تعالى قاصًّا خبره: ﴿ قَالَ رَبِّ مِّٱ أَغْوَيْنَنِي لَأُزْيِّنَنَّ لَهُمْ

من فتاوي العقيدة ـ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية رقم (٣٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف، الآية رقم ٥٠).

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآيتان رقم (١٦، ١٧).

في الأرض وَلا غُوينَهُمُ أَجْمَعِينَ اللّهِ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ اللّهُ وقوله سبحانه: ﴿ قَالَ أَرَءَيْنَكَ هَذَا الّذِى كَرَّمْتَ عَلَى لَبِنَ أَخَرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةِ الْمَخْرَبَكِنَ ذُرِيّيَتَهُ وَ إِلّا قَلِيلًا ﴾ (٢) . فلم يزل بآدم عليه السلام وذريته وسوسة الخيواء وإضلالاً حتى تسبب في إهباط آدم من الجنة وقتل ابن آدم الأخيه، ولم يكفه هذا فلما مر ببني آدم الزمان وطال عليهم العهد بالنبوة حسن إليهم الشرك وأغواهم فكان له ما أراد، وصدّق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه، ووقعوا في الشرك وأغواهم فكان له ما أراد، وصدّق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه، ووقعوا في الشرك، وكان أول ذلك زمن قوم نوح حين عبدوا الأصنام وداً وسواعًا ويغوث ويعوق ونسرًا، وكانت هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم

التي كانوا يجلسون فيها أنصابًا وسَمُّوها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت، هذا ما قاله ابن عباس رضي الله عنه (٣). وروى ابن جرير عن محمد بن قيس قال: «كانوا قومًا صالحين بين آدم ونوح وكان لهم أتباع يقتدون بهم فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم، فصوروهم، فلما ماتوا

<sup>(</sup>١) سورة الحجر، الآيتان رقم (٣٩، ٤٠).

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء، الآية رقم (٦٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام البخاري برقم ٤٦٣٦.

وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يُسقون المطر فعبدوهم». (۱) هكذا بدأ الشرك في بني آدم، بسبب إغواء إبليس لهم، لكن الله سبحانه بحكمته وعلمه ورحمته بعباده لم يتركهم هملاً يغويهم إبليس وجنده، بل أرسل إليهم الرسل لتبين لهم الدين الحق، وتحذرهم من الشرك والضلال رحمة منه بعباده، وإقامة للحجة عليهم: ﴿ لِيّمة لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنةِ وَيَحْيَى مَنْ مَرْ مَنْ مَلَكَ عَنْ بَيِّنةٍ وَيَحْيَى مَنْ الله سبحانه وتعالى: ﴿ رُسُلًا مُّبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ وَمُنذِرِينَ وَمُنذِرِينَ لَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللهُ عَنْ بَيْزًا حَكِيمًا ﴾ (١٥).

ويقول سبحانه: ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنَ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا فِي اِيَدَتِنَا يَمَشَّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ (٤)

وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، من أجل ذلك مدح

<sup>(</sup>١) انظر تفسير ابن جرير الطبري.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، الآية رقم (٤٢).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية رقم (١٦٥).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام، الآيتان رقم (٤٨، ٤٩).

نفسه، ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين »(١)، وفي لفظ آخر: من أجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه . فأرسل الله الرسل إقامة للحجة على عباده وإعذارًا لهم. وهذه الرسالات من نعم الله على خلقه أجمعين؛ إذ حاجة العباد إليها فوق كل حاجة، وضرورتهم إليها فوق كل ضرورة، فهم في حاجة إلى الرسالة أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب والدواء، إذ قصارى نقص ذلك أو عدمه تلف الأبدان، أما الرسالة ففيها حياة القلوب والأديان، بل والرسالة ضرورية في إصلاح العبد في معاشه ومعاده، فكما أنه لا صلاح له في آخرته إلا باتباع الرسالة، فكذلك لا صلاح له في معاشم ودنياه إلا باتباع الرسالة، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أرسل الله الرسل وجعلهم بشرًا من أقوام المرسل إليهم وبلسانهم ليبينوا لهم الدين الحق قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ۖ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾(١). وكل أمة بعث فيها رسول، قال عز وجل: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةِ

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام البخاري برقم ٤٢٩٣، والإمام مسلم برقم ٤٩٦٠.

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم، الآية رقم (٤).

رَّسُولُ ﴾ (١٠). وقال سبحانه: ﴿ وَإِن مِّنَ أُمَّةٍ إِلَّا خَلافِهَا نَذِيرٌ ﴾ (١٠). بعثوا جميعًا بدين واحد وهو الإسلام؛ إخلاص الدين لله، وتجريد التوحيد له سبحانه، واجتناب عبادة ما سواه قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَسُولًا أَنِ الْحَدِيثُ اللهُ وَاجْتَنِبُوا الطَّعُوتَ ﴾ (١٣)، وقال سبحانه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوجِى إِلَيْهِ أَنَّهُ، لاَ إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ﴾ (١) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الأنبياء إخوة علات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد» (٥) متفق عليه.

وكذلك أيضًا كل رسول يأمر قومه بطاعته إذ هذا مقتضى الرسالة، يقول عز وجل: ﴿ وَمَا أَرُسَلُنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَكَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾(١). ولم تزل الرسل تتابع إلى أقوامهم لدعوتهم إلى التوحيد ونبذ الشرك

﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا تَتْرَا ﴾ (٧)، إلى أن جاء موسى وبعده عيسى عليهما السلام

<sup>(</sup>١) سورة يونس، الآية رقم (٤٧).

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر، الآية رقم (٢٤).

<sup>(</sup>٣) سورة النحل، الآية رقم (٣٦).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء، الآية رقم (٢٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام البخاري رقم ٣١٨٦، والإمام مسلم برقم ٢٣٦٠.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء، الآية رقم (٦٤).

<sup>(</sup>٧) سورة المؤمنون، الآية رقم (٤٤).

وظهرت في كتبهما البشارة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأَمِينَ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَىنةِ وَٱلْإِنْجِيكِ ﴾(١) ، ويقول عز وجل: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَنْبَنِيَّ إِسْرَتِهِ بِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَ مَنَ ٱلنَّوْرَئِةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْقِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُ وَأَحْمَدُ الْآَرَانِ وبعد أن رفع عيسى عليا سلام وطال ببني آدم العهد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حمل إبليس بخيله ورجله على بني آدم فأضلهم ضلالاً بعيدًا، وأوقعهم في الكفر والشرك والضلال بصنوفه إلا قليلاً منهم، وبلغ من حالهم أن مقتهم الله انه عربهم وعجمهم إلا القليل، ثم بُعِث النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول: «يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة»(٣)، بُعث والحال كما أخبر به صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: «ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا كل مال نحلته عبدا حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم ألا يشركوا بي

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية رقم (١٥٧).

<sup>(</sup>٢) سورة الصف، الآية رقم (٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم ٢٩٨١.

ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلى بك، وأنزلت عليك كتاب الا يغسله الماء، تقرؤه نائما ويقظان ...»(١) الحديث. فرفع الله عنهم هذا المقت برسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثه رحمةً للعالمين، ومحجة للسالكين، وحجةً على الخلائق أجمعين، أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسل، وهدي به من الضلال، وعلَّم به من الجهالة، وفتح برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فأشرقت الأرض بعد ظلمها، وتألفت بها القلوب بعد شتاتها، فأقام به الملة العوجاء وأوضح به المحجة البيضاء، رفع الله به الآصار والأغلال وجعل رسالته عامة للإنس والجان، قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَةً لِّلنَّاسِ ﴾(٢)، وقال تعالى: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾(٣) ، أرسله الله على حين فترة من الرسل، ودروس من الكتب حين حُرِّفَ الكلم وبُلِّلَتْ الشرائع واستند كل قوم إلى أظلم آرائهم وحكموا على الله وبين عباد الله بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم، فهدى الله

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الجنة برقم ٢٨٦٥.

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ، الآية رقم (٢٨).

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية رقم (١٥٨).

به الخلائق، وأوضح به الطريق، وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور، وأبصر به من العمى، وأرشد به من الغي، وفرَّق به ما بين الأبرار والفجار، وجعل الهدى والفلاح في اتباعه وموافقته، والضلال والشقاء في معصيته ومخالفته، رؤوف رحيم بالمؤمنين حريص على هداية الخلق أجمعين، عزيز عليه عنادهم وتعنتهم: ﴿ لَقَدْ جَآءَ كُمُّ رَسُوكِ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَنِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيمُ ا (١). خلاصة دعوته البشارة والنذارة والدعوة إلى الله ببصيرة وحكمة قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَلِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ﴾(١) .هـو خاتـم الأنبياء وشريعته وكتابه المهيمن على سائر الشرائع والكتب الناسخ لها، قَـال تعالَـى: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّكَ نَ ﴾(٣)، ويقول عز وجل: ﴿ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلۡحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَنِ وَمُهَيِّمِنَّا عَلَيْهِ ﴾(١). هو صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد، والماحي يمحو الله به الكفر، والحاشر يحشر الخلائق على قدمه،

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية رقم (١٢٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، الآية رقم (٤٥).

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب، الآية رقم (٤٠).

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة، الآية رقم (٤٨).

والعاقب ليس بعده نبي، وهو نبي التوبة ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، له الحوض المورود والمقام المحمود الذي يحمد عليه الخلائق، وذلك حين يخر ساجدًا تحت العرش ويحمد ربه بمحامد يفتحها عليه، ثم يقال له صلى الله عليه وسلم: «ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع»(١) شوح الله صدره ووضع عنه وزره وجعل الذلة على من خالف أمره ورفع له ذكره، فلا يذكر الله سبحانه إلا ذكر معه، وكفي بذلك شرفًا وأعظم ذلك الشهادتان، أساس الإسلام ومفتاح دار السلام، عاصمة الدماء والأموال والأعراف، شهادة أن لا إلـه إلا الله وأن محمدًا رسـول الله، فمعنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله سبحانه، وأركانها النفي والإثبات: (لا إله) نافيًا جميع ما يعبد من دون الله، (إلا الله) مثبتًا العبادة لله وحده لا شريك له. وشروطها: العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة، وزاد بعضهم شرطًا ثامنًا وهو الكفر بما عبد من دون الله. وتحقيق هذه الشهادة ألا يعبد إلا الله، وحقها فعل الواجبات واجتناب المحرمات.

هذه جمل مختصرة في شهادة أن لا إله إلا الله، أما تفاصيلها فلا تحتملها هذه الكلمة اليسيرة .

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام البخاري برقم ٧٥١٠، والإمام مسلم برقم ١٣٩.

أما حقيقة شهادة أن محمدًا رسول الله فهي متضمنة لأمور، رأسها وأساسها الإيمان به، وذلك بالإيمان واليقين التام بأنه رسول الله حقًا (محمد رسول الله) وأن رسالته عامة للبشر، عربهم وعجمهم يقول الله سبحانه: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾(١)، ويقول عز وجل: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلّا كَآفَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا ﴾(١).

ويقول صلى الله عليه وسلم: «كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة»(٣)، ويقول أيضًا صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار »(٤) رواه مسلم. بل رسالته تعم الجن أيضًا: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا ٓ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْمِحِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْءَانَ فَلَمّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمّا قُضِى وَلَوْ إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ ﴾ (٥) إلى قوله تعالى: ﴿ يَنقومَنَا آجِيبُوا دَاعِي اللهِ وَءَامِنُوا بِهِ عَفْفِر لَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُجُرِكُمُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (٣) وَمَن لَا يُجِبَ

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية رقم (١٥٨).

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ، الآية رقم (٢٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم ٢٦٠٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان برقم ٢٢٢.

<sup>(</sup>٥) سورة الأحقاف، الآية رقم (٢٩).

دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ، مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآءُ أَوْلَيْكَ فِي صَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾(١)، ومن الإيمان به الإيمان بأنه صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب. ومن الإيمان به الإيمان بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن كتابه القرآن الكريم هو آخر الكتب المنزلة، المهيمن عليها، وشريعته هي الناسخة للشرائع قبلها، يقول عز وجل: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّاۤ أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمُ وَلَكِكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّ نَ ﴾ (٢)، ويقول عز وجل: ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّي ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ، مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُدُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْثِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴿ (")، ويقول سبحانه: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ﴾(١). وقد أجمع المسلمون على ذلك وهو عندهم من العقائد الثابتة بيقين والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم قد جاءت به الآيات صريحة قاطعة للمعذرة يقول الله عز وجل: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف، الآيتان رقم (٣١، ٣٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، الآية رقم (٤٠).

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية رقم (١٥٧).

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران، الآية رقم (٨٥).

ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ اللَّهِ اللَّهِ ويقول سبحانه: ﴿ قُلُ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِء وَيُمِيثُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَنتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ﴿ (١). ويقول سبحانه: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَٱلْكِئْبِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ، (")، بل إن الله أخذ ميثاق النبيين على الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ونصرته فلا يسع أحدًا منهم لو كان حيّا وقت بعثته صلى الله عليه وسلم إلا اتباعه يقول الله عز وجل: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَبِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولُ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ - وَلَتَنصُرُنَّهُ، قَالَ ءَأَقَرَرَثُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمُ إِصْرِيٌّ قَالُوٓا أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَأَشْهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُم مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ (١١) فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَالِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ (١) .

ومن حقيقة شهادة أن محمدًا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والاستجابة لدعوته صلى الله عليه وسلم فقد جعل الله طاعة الرسول

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية رقم (١٧٠).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية رقم (١٥٨).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية رقم (١٣٦).

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران، الآيتان رقم (٨١، ٨٢).

طاعة له سبحانه وقرن طاعته بطاعة الرسول في أكثر من موضع في كتابه، يقول عز وجل: ﴿ مَن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ (١). ويقول سبحانه: ﴿ قُلُ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ (١). ويقول عز وجل: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْنِ مِنكُمْ ﴾ (١).

وعلق الهداية على طاعته صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه: ﴿ قُلْ الْمِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولُ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنّما عَلَيْهِ مَا حُمِل وَعَلَيْكُمُ مَّا حُمِلتُمُ وَإِن الْمُعِيعُوا الله وَأَوْمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَا الْبَلَاعُ الْمُعِيثُ ﴾ (ن) ، وجعل من حقق طاعة الله ورسوله في زمرة أشرف الخلق فقال عز وجل: ﴿ وَمَن يُطِع اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَيْكِ مَعَ اللّذِينَ أَنعُمَ الله عَلَيْهِم مِن النَّبِيتِ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ فَأُولَيْكِ مَعَ الذِينَ أَنعُمَ الله عَلَيْهِم مِن النَّبِيتِ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهُدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَصَدَى أَوْلَتَهِكَ رَفِيقًا ﴾ (٥) . بل علق على طاعة الله ورسوله الفوز العظيم ألا وهو دخول الجنات، قال سبحانه: ﴿ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَلْكَ الْفَوز العَظيم جَنَتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا اللهَ يَعْمَ اللهَ اللهُ عَلَيْهِمَ فَن أَلْمَاتُهُ اللهُ وَكُلُولِ الْمَاتُ الْفَوز العَظيم جَنَتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا اللهَ يَعْمَ اللهَ عَلَيْهِمَ وَن الْمَاتِينَ فَالْمَاتِينَ فَي اللهَ وَاللّهِ وَلَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ فَعَلَالِكُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَلَيْلُولُ اللّهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية رقم (٨٠).

<sup>(</sup>٢) سورة النور، الآية رقم (٥٤).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية رقم (٥٩).

<sup>(</sup>٤) سورة النور، الآية رقم (٥٤).

<sup>(</sup>٥) سورة النساء، الآية رقم (٦٩).

ٱلْعَظِيثُمُ ﴾(١). وأما تصديق خبره فهو حقيقة الشهادة ولا تتم الشهادة إلا بتصديقه وإلا كان كاذبًا منافقًا وقد أثني الله على المسلمين بتصديقهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال عز وجل: ﴿ وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۗ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴾ (٢). قال مجاهد وقتادة والربيع بن أنس وابن زيد: الذي جاء بالصدق هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم: وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وَصَدَّقَ بِهِ قال: المسلمون. وقد ذم الله من كفر بالرسول صلى الله عليه وسلم وتوعده بأشد العذاب، قال تعالى: ﴿ فَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَفِرِينَ ﴾ (٣) ، وقال في سورة المدثر فيمن كذب خبر الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من القرآن يقول الله عز وجل: ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا اللَّ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا اللَّ وَيَنِينَ شُهُودًا اللّ وَمَهَّدتُ لَهُ, تَمْهِيدًا ١١ مُمَّ يَظْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ١٥ كَلاَّ إِنَّهُ, كَانَ لِآيَنِتَا عَنِيدًا ١١ سَأْرُهِقُهُ, صَعُودًا اللهُ إِنَّهُ. فَكُرَ وَقَدَّرَ اللهُ فَقُيلَ كَيْفَ قَدَّرَ اللهُ ثُمَّ قُيلَ كَيْفَ قَدَّرَ اللهُ ثُمَّ عَلِسَ وَبَسَرَ اللهُ أَمْ أَذَبَرُ وَأَسْتَكُبُرُ اللهُ فَقَالَ إِنْ هَذَآ إِلَّا سِعْرٌ يُؤْثَرُ اللهُ إِنْ هَذَآ إِلَّا فَوْلُ ٱلْبَشَرِ اللهُ سَأْصُلِيهِ

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية رقم (١٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر، الآية رقم (٣٣).

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر، الآية رقم (٣٢).

سَقَرَ ﴾ (١) . بل إن سنة الله فيمن كذب رسله ماضية في نزول العذاب والهوان بهم، يقول الله سبحانه: ﴿ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَب ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابٍ ﴾ . ويقول سبحانه: ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَمُّرُ كُلُّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهُمَا كَذَبُوهُ فَأَتَبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعُدًا لِقَوْمِ لَلَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (١) .

ودليل الاستجابة لدعوت صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللهِ عَلَيه وسلم، قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحْيِيكُمُ ﴾ (٣).

فأمر بالاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم وقرنها بالاستجابة لله سبحانه وتعالى، وسمى ما يدعو إليه صلى الله عليه وسلم حياة؛ لما فيه من نجاتهم وبقائهم وحياتهم بالإسلام بعد موتهم بالكفر. وحذر من عدم الاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه: ﴿ فَإِن لَمْ يَسَتَجِيبُوا لَكُ فَاعَلَمُ أَنَّما يَتَبِعُونَ أَهُوا مَهُم وَمَن أَضَلُ مِمّن أَتَبَع هَوَن لَه بِعَدَر هُدَى قِن الله عليه وسلم فقال سبحانه: ﴿ فَإِن لَمْ يَسَتَجِيبُوا لَكَ فَاعَلَمُ أَنَّما يَتَبِعُونَ أَهُوا مَهُم وَمَن أَضَلُ مِمّن أَتَبَع هَوَن لُه بِعَيْرِ هُدَى قِن الله عليه وسلم ونصرته وموالاته وتعظيمه، وبعد وفاته صلى الله محبته صلى الله عليه وسلم ونصرته وموالاته وتعظيمه، وبعد وفاته صلى

<sup>(</sup>١) سورة المدثر، الآيات رقم (١١-٢٦).

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون، الآية رقم (٤٤).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال ، الآية رقم (٢٤).

<sup>(</sup>٤) سورة القصص، الآية رقم (٥٠).

الله عليه وسلم تكون النصرة لسنته صلى الله عليه وسلم، فدليل محبته صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم: « فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده» (۱)، وفي حديث أنس عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين» (۲). وقوله صلى الله عليه وسلم: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما» (۳).

وتوعد الله سبحانه من قدم محبة أحد كائنًا من كان على محبة الله ورسوله فقال سبحانه: ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَاۤ وُكُمُ وَأَبْنَاۤ وُكُمُ وَإِخُونُكُمُ وَأَرُونَجُكُمُ وَأَرُونَجُكُمُ وَأَرُونَكُمُ وَأَرْفَهَا وَعَمْ وَاللهُ وَكُلُونَهُ وَحِهَا وِفِي سَبِيلِهِ وَقَلَى عَمْ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَسَلَم وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيه وَسَلَم : والله يا رسول الله عليه وسلم: والله عليه الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه اله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الله علي

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام البخاري في كتاب الإيمان برقم ١٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام البخاري برقم ١٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط برقم ٢٦٠٩.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة، الآية رقم (٢٤).

وسلم: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه»، فقال عمر: فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي، فقال عمر: «الآن والله أحب إلي من نفسي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الآن يا عمر»(۱).

ودليل النصرة والتعظيم قول تعالى: ﴿ فَا لَذِينَ عَامَنُواْ بِهِ وَعَزَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبَعُواْ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ وَالْكَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ فَا لِمُفْلِحُونَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ وَلَسَلِيكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ فَا لِمُفْلِحُونَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَمَعَزُوهُ وَنُوعَ وَلُمَ يَحُوهُ بُحَرَةً وَأَصِيلًا ﴾ (١) ، ويقول سبحانه: ﴿ فَمَ خَرَةً وَأَصِيلًا ﴾ (١) ، ويقول سبحانه: ﴿ فَمَ خَمَ مَسُولُ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَكُمُ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنصُرُنَهُ وَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَيْكَ مُمُ اللهُ وَرَضُونَا وَيَنصُرُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهِ وَرَضُونَا وَيَنصُرُونَ الله وَرَسُولُهُ وَاللّهِ فَرَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهِ فَرَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهِ فَرَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهِ فَرَاللّهِ وَرَضُونَا وَيَنصُرُونَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهِ فَرَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ فَلَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ فَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ فَرَالُولُولُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام البخاري برقم ٦١٧٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية رقم (١٥٧).

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح، الآيتان رقم (٨، ٩).

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران، الآية رقم (٨١).

<sup>(</sup>٥) سورة الحشر، الآية رقم (٨).

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة، الآية رقم (٤٠).

ويقول سبحانه: ﴿ لَّا تَجْعَلُوا دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآء بَعْضِكُم بَعْضًا ﴾(١)، ودليل الولاية قوله تعالى: ﴿ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤَتُّونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمُ رَكِعُونَ ۞ وَمَن يَتُوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِرْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِلبُونَ ﴾(١). ويقول عز وجل: ﴿ إِن نَنُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ۗ وَإِن تَظَهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَنَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَّ وَٱلْمَلَيِّكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴾("). ومما يدخل في حقيقة هذه الشهادة العظيمة التسليم لـ مصلى الله عليه وسلم وتحكيم شرعه والتحاكم إليه والرضا به، والدليل قوله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَيِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِـدُواْ فِيَ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِّيمًا ﴾(١). وقال سبحانه في صفة المؤمنين مثنيا عليهم ومشيدًا بهم: ﴿ إِنَّمَا كَانَ قُولَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواً إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ - لِيَحْكُمُ بَيْنَاهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَا بِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾(٥) . وقال سبحانه واصفا المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون: ﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكٌ وَمَاۤ أُولَكَمٍكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ

<sup>(</sup>١) سورة النور، الآية رقم (٦٣).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآيتان رقم (٥٥، ٥٦).

<sup>(</sup>٣) سورة التحريم، الآية رقم (٤).

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية رقم (٦٥).

<sup>(</sup>٥) سورة النور، الآية رقم (٥١).

وَإِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ كُنَّ وَإِن يَكُن لَكُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُواً إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿ ۚ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ أَمِ ٱرْتَابُواْ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُمَّ بَلِ **أُوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونِ** ﴾ (١). وقال سبحانه أيضًا فاضحًا أمرهم مشددًا في ترك طريقهم: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَاۤ أُنزلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓا إِلَى ٱلطَّلغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓا أَن يَكْفُرُواْ بِهِ ـ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَكَلًا بَعِيدًا ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوٓاْ إِلَىٰ مَاۤ أَسْزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴾(١). فتحكيم شرع الله وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، الأفراد على أنفسهم وكذلك الحكام وولاة الأمر على رعاياهم ومن تحت أيديهم واجبٌ فرض متحتم لا محيد عنه لمؤمن مسلم بل هو من حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله.

ومن حقيقة هذه الشهادة العظيمة شهادة أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاقتداء والتأسي به صلى الله عليه وسلم واتباع سنته والرد إليه في حياته عند التنازع، وإلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وتقديم سنته على رأي كل أحد كائنًا من كان والحذر من مخالفته ومشاقته ومحادته صلى

<sup>(</sup>١) سورة النور، الآيات رقم (٤٧-٥٠).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآيتان رقم (٦٠، ٦١).

ـ لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: ﴿ لَّقَدَّكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنَ كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ ۚ وَذَكَّرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴾(١). ويقول عز وجل: ﴿وَمَاۤ ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُلُوهُ وَمَانَهَكُمُ عَنْهُ فَأَننَهُواْ الله المادعي أقوام محبة الله سبحانه أنزل آية الامتحان في سورة آل عمران وهي قوله تعالى: ﴿ قُلُّ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأُتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ ﴾ (٣). ويقول أيضًا جل وعلا: ﴿ فَإِن نَنَزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنْئُمْ ۚ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ ذَالِكَ خَيْرٌۗ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾(١). ويقول عز وجل: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ } وَٱنَّقُوا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿(٥) . ويقول سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلَّخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ.فَقَدْ ضَلَّ ضَلَاكُمْ ثُبِينًا ﴾(١). وقال سبحانه وتعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ ﴾(٧). قال

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية رقم (٢١).

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر، الآية رقم (٧).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية رقم (٣١).

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية رقم (٥٩).

<sup>(</sup>٥) سورة الحجرات، الآية رقم (١).

<sup>(</sup>٦) سورة الأحزاب، الآية رقم (٣٦).

<sup>(</sup>٧) سورة النور، الآية رقم (٦٣).

ابن عباس رضى الله عنهما: (يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله، وتقولون: قال أبو بكر وعمر)(١). وقال الإمام الشافعي يرحمه الله: (أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد)(٢)، وقال الإمام أحمد رضي الله عنه: (عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ الله الله الله الله الله عنه الله عنه إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك )(٤). اهـ. هذا قول الإمام أحمد فيمن اتبع رأي سفيان وهو الثوري الإمام الزاهد، العابد الثقة الفقيه، إذا كان رأيه يخالف الحديث فكيف ممن هو دونه؟! ويقول الله عز وجل: ﴿ وَمَن يُشَاقِق ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ. مَا تَوَلَّى وَنُصَـلِهِ، جَهَـنَّمُ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴾ (٥) ، وقال سبحانه: ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد، ١/١٣٧.

<sup>(</sup>٢) أعلام الموقعين لابن القيم ٢/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٣) سورة النور، الآية رقم (٦٣).

<sup>(</sup>٤) تفسير الإمام ابن كثير ٢/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء، الآية رقم (١١٥).

أَلِلَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ ('') ، ويقول ع عز وجل: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدًا فِيهَأَ ذَلِكَ ٱلْمَخِلِيمُ ﴾ ('').

هذه هي حقيقة شهادة أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من التفصيل والبيان. وقد أجملها بعض أهل العلم وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله فقال في معناها: طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع.

هذا وإن حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم على أمته أمور عظيمة:

منها: ألا يخاطب كما يخاطب سائر الناس بل يخاطب باحترام وأدب فيقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبي الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقال: محمد، أو محمد بن عبد الله و نحو ذلك يقول الله تعالى: ﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعُاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمُ مَ بَعْضًا ﴾ (٣).

ومنها أيضًا: سوال الله الوسيلة له صلى الله عليه وسلم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «سلوا الله لى الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآية رقم (١٣).

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية رقم (٦٣).

<sup>(</sup>٣) سورة النور، الآية رقم (٦٣).

الله وإني الأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لى الوسيلة حلت له الشفاعة»(١).

ومنها أيضًا: الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وهي في الصلاة واجبة بل عدها بعض العلماء ركنًا لا تصح الصلاة إلا بها. وتتأكد عند ذكره صلى الله عليه وسلم، ويوم الجمعة وليلتها وعند الدعاء إلى غير ذلك وقد بسط ذلك بسطًا نافعًا ومفيدًا العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه النافع القيم (جلاء الأفهام) فليراجع هناك. قال الله عز وجل: ﴿ إِنَّ اللّهَ وَمَلَيْهِكَتُهُ. يُصُلُّونَ عَلَى النَّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ وَجَلَلُهُ وَمَلَيْهِكَتُهُ.

أيها الإخوة في الله قد بينا فيما سبق حقيقة شهادة أن محمدًا رسول الله التي من عمل بها والتزم بها ظاهرا وباطنا فهو الصادق في شهادته، ومن خالفها فإنه على خطر عظيم .

والمخالف لهذه الشهادة أقسام: فقسم لا يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وينكرها جملة وتفصيلاً، تكذيبًا أو عنادًا، كحال المشركين.

وقسم يؤمن برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكن ينكر عمومها، ويقول: إنها خاصة بالعرب، كحال طوائف من أهل الكتاب. ويقال لهؤلاء وأولئك: يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام مسلم برقم ٣٨٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، الآية رقم (٥٦).

إِلَّا كَآفَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا ﴾ (١)، ويقول سبحانه وتعالى: ﴿ قُلُ يَتَأَيُّهُا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ (١)، ويقول سبحانه: ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِلنَّاسُ إِنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ (١)، ويقول سبحانه: ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْرُنُكُ ٱلنَّالِمِينَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ (١).

وليس مقصودنا في هذه الكلمة استقصاء الردعلى هؤلاء وغيرهم من الطوائف فإن علماء الإسلام وأئمتهم قد أجادوا في ذلك وصنفوا فيها المصنفات فمن أراد الاستزادة فعليه مراجعة المطولات.

وقسم يشهدون أن محمدًا رسول الله، وينتسبون للإسلام، لكنهم خالفوا حقيقة هذه الشهادة بأنواع ومراتب من المخالفات بعضها أعظم من بعض. فقسم منهم بالغ في الغلو فيه صلى الله عليه وسلم وجعله نورًا أزليًّا ينتقل في الأنبياء حتى جاء صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يزعم أنه مظهر يتجلى الله فيه والعياذ بالله. فالأول قول الغلاة الشيعة والباطنية وأيضًا غلاة الصوفية. والثاني هو قول أهل وحدة الوجود. وكل هذه أقوال كفرية لا تصدر في قلب مؤمن وإنما يُزخرف فيها القول وتلبس لباس الإسلام تمويهًا على العوام. وإلا فهي مضاهاة لقول من سبق من الأمم الكافرة من مثل اعتقاد

<sup>(</sup>١) سورة سبأ، الآية رقم (٢٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية رقم (١٥٨).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام، الآية رقم (٣٣).

النصاري في المسيح وأنه إله في صورة إنسان. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو بشر وعبد من عباد الله اصطفاه الله وشرفه بأن كان خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم أجمعين وبشريته تنفى ما زعم فيه من المزاعم الباطلة التي ذكرت سابقًا وما شابهها، يقول الله عز وجل: ﴿ قُلْ إِنَّمَآ أَنَاْ بَشُرُّ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَىَّ أَنَّمَا ٓ إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدٌ ﴾(١) ، وقال عز وجل: ﴿ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلَ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴾ (٢)، وقال صلى الله عليه وسلم: «إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون»(٣). وغير ذلك من الأدلة والنصوص الدالة قطعًا على بشرية محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه إنما ميزه بالرسالة والنبوة، أما الغلو فيه ورفعه فوق منزلته فهذا مخالف لحقيقة رسالته وشهادة أن محمدًا رسول الله، وقسم منهم غلافيه أيضًا بأن صرف له صلى الله عليه وسلم أنواعًا من العبادة مثل: الدعاء والخشوع والصلاة إلى قبره ونحو ذلك مما هو من خالص حق الله عز وجل. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من ذلك، وشدد فيه وأبدا فيه وأعاد، بل قبل ذلك القرآن الكريم فإن الله سبحانه خص الدعاء والخضوع والصلاة ونحوها من العبادات به سبحانه.

<sup>(</sup>١) سورة الكهف، الآية رقم (١١٠).

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء، الآية رقم (٩٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام البخاري في كتاب الصلاة برقم ٣٩٢.

ـ لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ من فتاوي العقيدة ــ يقول عز وجل: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبُ لَكُمُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُمْرُونَ عَنُ عِبَادَتِي سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾(١) ، ويقول سبحانه واصفًا أفضل عباده: ﴿إِنَّهُمْ كَانُواً يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَةِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُواْ لَنَا خَشِعِينَ ﴾(٢) ، وقال سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرِّ ﴾ (٣)، وقال أيضًا عز وجل آمرًا نبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِى وَمَعْيَاىَ وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُۥ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْسُلِمِينَ ﴾(٤). وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تطروني كما أطرت النصاري ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله»(٥) أخرجاه. وفي الصحيحين أيضًا عن عائشة رضي الله عنها قالـت: (لما نُزِلَ برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا

اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصاري اتخذوا

<sup>(</sup>١) سورة غافر، الآية رقم (٦٠).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء، الآية رقم (٩٠).

<sup>(</sup>٣) سورة الكوثر، الآية رقم (٢).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام، الآيتان رقم (١٦٢، ١٦٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام البخاري برقم ٣٤٤٥، والإمام مسلم برقم ١٦٩١.

قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا) (١٠). ونهيه صلى الله عليه وسلم وتشديده في اتخاذ القبور مساجد بالصلاة لله عندها، وإخباره بلعن من فعل ذلك مع أنه لم يعبدها ولم يدعها وإنما ذلك ذريعة لعبادتها والشرك بها، فكيف بمن عبدها وتوجه إليها ونذر لها وطاف بها وذبح لها ودعا أهلها وطلب منهم النفع والضر.

قال القرطبي رحمه الله: (ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأعلوا حيطان تربته، وسدوا المداخل إليها، وجعلوها محدقة لقبره صلى الله عليه وسلم، ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذ كان مستقبل المصلين فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقياعلى زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره). (٢) اهد. وبهذا يتبين أن الله سبحانه قد صان قبره صلى الله عليه وسلم إجابة لدعائه صلى الله عليه وسلم: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد» (٣) وأن من توجه إليه إنما هو في الحقيقة قاصد لما قام في قلبه أنه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقبره صلى الله عليه وسلم في قلبه أنه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقبره صلى الله عليه وسلم في قلبه أنه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقبره صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام البخاري برقم ٤٣٥، والإمام مسلم برقم ٥٣١.

<sup>(</sup>٢) المفهم لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم ٧٣٥٢.

لا يمكن استقباله ولا الوصول إليه، بل هو كما قال ابن تيمية يرحمه الله تعالى: (إن الوصول إلى قبره صلى الله عليه وسلم غير مقدور ولا مأمور). اهـ. وذلك بعد إحاطته بثلاثة جدران.

وقسم غلوا فيه صلى الله عليه وسلم وزعموا أنه يعلم الغيب ويعلم أحوالهم وما هم عليه، بل وصل ببعضهم أن زعم أنه يشاهده ويجتمع به يقظة لا منامًا. وهذا تكذيب لكتاب الله وكفر بالله عز وجل يقول سبحانه: ﴿ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ وَكُفر بالله عز وجل يقول سبحانه: ﴿ وَلِلّهِ عَيْبُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبُ إِلّا اللهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ (١) . ويقول عز وجل: ويقول سبحانه: ﴿ وَلِلّهِ عَيْبُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (١) ، ويقول عز وجل: هَا عَلَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ اللّه عليه وسلم: ﴿ قُل لا أَقُولُ لَكُمُ عِندِى خَزَابِنُ اللّهِ وَلا أَمْلِكُ الْغَيْبُ ﴾ (الله عليه وسلم: ﴿ قُل لا أَقُولُ لَكُمُ عِندِى خَزَابِنُ اللّهِ وَلا أَمْلِكُ الْغَيْبَ ﴾ (١) ، ويقول عز وجل آمرًا نبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿ قُل لاَ أَقُولُ لَكُمُ عَندِى خَزَابِنُ اللّهِ وَلاَ أَمْلِكُ الْعَيْبُ ﴾ (الله عليه وسلم: ﴿ قُل لاَ أَقُولُ لَكُمْ عَندِى خَزَابِنُ اللّهُ وَلَا لَا أَمْلِكُ اللّهُ عليه وسلم: ﴿ قُل لاَ أَمْلُكُ اللّهُ عليه وسلم: ﴿ قُل لاَ أَمْلُكُ اللّهُ عَليه وسلم: ﴿ قُل لاَ أَقُولُ لَكُمْ الْغَيْبُ لاَسْتَكَثَرَتُ مِنَ اللّهُ عَليه وسلم: ﴿ قُل لاَ اللهُ عَليه وسلم: ﴿ قُل لَا أَمْلُهُ الْغَيْبُ لاَسْتَكَثَرَتُ مِنَ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَليه وسلم: ﴿ قُل لَا اللّهُ عَلْمُ الْغَيْبُ لاَسْتَكَثَرُتُ مِن اللّهُ عَلَمُ الْغَيْبُ لاَسْتَكَثَرُتُ مِن اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَاسَاتُهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللهُ الللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) سورة النمل، الآية رقم (٦٥).

<sup>(</sup>٢) سورة هود، الآية رقم (١٢٣).

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد، الآية رقم (٩).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام، الآية رقم (٥٠).

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف، الآية رقم (١٨٨).

وأما أدلة وفاته صلى الله عليه وسلم فكثيرة، منها قوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِ مِن قَبْلِكَ ٱلْخُلَدُ أَفَإِين وَلِيَهُم مَيِّتُونَ ﴾ (١) ، وقوله عز وجل: ﴿ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِ مِن قَبْلِكَ ٱلْخُلَدُ أَفَإِين وَيَ قَهُمُ ٱلْمُنْلِدُونَ ﴾ (١) ، ومنها قوله تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقَةُ ٱلْمُوتِ ﴾ (١) ، وفي حديث عائشة في قصة وفاته صلى الله عليه وسلم وفي آخرها قال صلى الله عليه وسلم: ﴿ فِي الرفيق الأعلى » (١) ثم فاضت روحه صلى الله عليه وسلم. هذا وهناك من الناس من خالف حقيقة شهادة أن محمدًا رسول الله. بما هو دون الكفر وإن كان خطيرًا يجب الحذر منه فمن ذلك: الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا شرك أصغر وذريعة للشرك الأكبر إذا اعتقد مساواته بالله عز وجل يقول صلى الله عليه وسلم: ﴿ مَن حلف بغير الله فقد كفر، أو أشرك ﴾ (٥)

وقسم من الناس خالف حقيقة شهادة أن محمدًا رسول الله بالابتداع في الدين، وكل بدعة أحدثت فهي مخالفة لحقيقة شهادة أن محمدًا رسول الله؛

<sup>(</sup>١) سورة الزمر، الآية رقم (٣٠).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء، الآية رقم (٣٤).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية رقم (١٨٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام البخاري برقم ١٠٧، والإمام مسلم برقم ٤٤٨٣.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في مسندة برقم ٦٠٧٢.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري برقم ٦٢٧٠.

لأن من حقيقتها ألا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم، فإذا تقرب العبد لله بالبدع فقد خالف مدلول الشهادة .

ومن البدع التي ظهرت وانتشرت واستشرت في المجتمعات الإسلامية وخصوصًا أيام شهر ربيع الأول بدعة المولد النبوي، ولما كانت البلوي قد عمت بها في هذه الأزمان رأينا أن نعرض لها بشيء من التفصيل فنقول وبالله التوفيق: إن الأصل في هذا الدين الذي دلت عليه الدلائل القطعية من الكتاب والسنة أن لا يعبد إلا الله وألا يعبد الله إلا بما شرع سبحانه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا قال أهل العلم إن العبادات توقيفية، بمعنى أن المسلم لا يتقرب إلى الله إلا بما شرعه سبحانه وتعالى وبينته سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما من قصد التقرب إلى الله بأعمال ظنها حسنة في عقله أو أخذها عن غيره وإن كان معظمًا من العلماء أو من غيرهم فهذا عمله مردود مبتدع وإن قصد الخير. لذا جاء عن بعض الصحابة: (ما كل من قصد الخير أدركه) قاله لأقوام يتقربون لله بما لم يشرعه، ولما نهاهم قالوا: الخير أردنا. وهنا أصل -أيضا- متقرر معلوم عند علماء الإسلام وهو أنه عند حدوث التنازع يجب الرد إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وجدناه فيه أخذنا به وعملنا به، وما لم نجده لم نتقرب إلى الله به،

يقول الله عز وجل: ﴿ فَإِن نَنزَعُمُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنمُ تُوَّمِنُونَ بِاللّهِ وَالْمِيْوِ الله عز وجل: ﴿ فَإِن نَنزَعُمُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَاللّهِ وَالْمَوْلِ اللهِ عليه واللّه عليه وسلم عَالَكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُدُوهُ وَمَا نَهَ مَنْهُ فَاننَهُوا ﴾ (٢)، ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها الذي عده أهل العلم ميزان العمل الظاهر، يقول صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» (٣) وفي يقول صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» (٢) وفي رواية: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (٤).

إذا تقرر هذا وهو بحمد الله متقرر عند علماء الإسلام نرجع إلى مسألة المولد النبوي، فنقول: لما كان بعض العلماء المتأخرين قد استحسنها، وقد شنع فيها غيرهم من العلماء والمحققين وذكروا بدعيتها، فكانت عندنا من مسائل التنازع فهنا نرجع إلى الأصل في مسائل التنازع ألا وهو الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن إذا رجعنا لكتاب الله لم نجد لهذه المسألة أصلاً يعتمد عليه، وبتتبع سيرته صلى الله عليه وسلم لم ينقل لنا أنه أمر بالاحتفال بمولده أو أنه احتفل صلى الله عليه وسلم بمولده،

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية رقم (٥٩).

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر، الآية رقم (٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام البخاري ٢٢ / ٣٣٢ والإمام مسلم برقم ٣٢٤٣ . .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام البخاري برقم ٢٦٩٧، والإمام مسلم برقم ١٧١٨.

أو أن أحدًا احتفل بمولده في عهده صلى الله عليه وسلم فأقره، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد عاش ثلاثًا وستين سنة، وقد صحبه وآمن به رجال هم أشد الناس محبة له وتوقيرًا وتعظيمًا وفهمًا لمراد الله والرسول، بل بذلوا أرواحهم دفاعًا عنه صلى الله عليه وسلم وذبّا عن دينه صلى الله عليه وسلم، وحرصوا على متابعته في كل صغيرة وكبيرة، ونقلوا لنا سنته صلى الله عليه وسلم، ولم يخلوا بشيء منها حتى نقلوا لنا اضطراب لحيته في الصلاة إذا استفتح، فلا يمكن أن يكون الاحتفال بالمولد قد عمل في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم ينقل مع تعاقب السنين وتوافر الهمم والدواعي لنقله.

ثم نظرنا أفضل القرون بعده صلى الله عليه وسلم وأحب الناس إليه وهم أصحابه فلم ينقل عنهم ناقل أنهم احتفلوا بمولده صلى الله عليه وسلم لا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولا عمر الفاروق رضي الله عنه ولا عثمان ذو النورين رضي الله عنه ولا علي بن أبي طالب صهر النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه وأبو سبطيه رضي الله عنهم ولا غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم بل ولا التابعين ومن تبعهم بإحسان لا في المائة الأولى ولا الثانية ولا الثانثة، مع قيام المقتضي الذي يذكره أهل العصر الآن وانتفاء المانع الحسي من ذلك. فعلم أنهم إنما تركوه لقيام المانع الشرعي وهو أنه أمر لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا هو مما يحبه الله ويرضاه ولا

مما يقرب إليه زلفى، بل هو بدعة حادثة تتابع على تركها أفضل البشر صلى الله عليه وسلم وأفضل القرون رضي الله عنهم وأفضل علماء الأمة علماء الصدر الأول من الإسلام وفي هذا الدليل العظيم والأصل الأصيل مقنع لمن فتح الله على قلبه وأنار بصيرته ورزقه التوفيق والهدى والسداد.

وهذا الذي ذكرناه من أن السلف لم يفعلوا هذا المولد اتفق عليه علماء المسلمين ممن يرى إقامة المولد ومن لا يراه .

والاحتفال بالمولد إنما حدث في القرن الرابع على يد بني عبيد القداح الذين يسمون (بالفاطميين) وهؤلاء القوم قد بان لعلماء الإسلام ضلالتهم وأنهم من الإسماعيلية الباطنية ولهم مقالات وأفعال كفرية فضلاً عن البدع والمنكرات، فليسوا أهلاً للاقتداء والتأسى.

ثم إن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة فقال سبحانه: ﴿ اللَّهِ مَ أَكُملُتُ لَكُمُ وَيَنكُمُ وَأَتَمَتُ عَلَيْكُم نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الله، وأن الإسلام دينًا ﴾ (١). وإحداث مثل هذه الموالد فيه استدراك على الله، وأن الدين لم يكمل حتى جاء في القرون المتأخرة من زاد فيه، ولا شك أن هذا تكذيب لظاهر القرآن واستدراك على الملك العلام نعوذ بالله من الخذلان.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية رقم (٣).

ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: «ما بعث الله من نبي إلا كان حقًّا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم»(١). ولا شك أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وأفضلهم وسيدهم وأنصحهم لأمته وأوضحهم بيانًا وأفصحهم لسانًا، فلو كان الاحتفال بالمولد خيرًا وقربة لبادر صلى الله عليه وسلم لبيانه لأمته ولدلهم عليه وحثَّهم، فلما لم ينقل ذلك علمنا قطعًا أنه لا خير فيه، فضلاً عن كونه قربة لله سبحانه. ثم أيضًا يقال لمن أراد الاحتفال بالمولد النبوي: في أي يوم تحتفل؟ وذلك لأن أهل السير قد اختلفوا في مولده صلى الله عليه وسلم. فمنهم من قال: في رمضان، ومنهم من قال: في ثامن ربيع الأول، ومنهم من قال: إنه في ثاني عشر ربيع الأول وقيل غير ذلك. فكيف يتم لكم الاحتفال؟ أم هل ترى ولادته قد تكررت؟ إن الاضطراب في تحديد تاريخ ولادته التي هي مبنى الاحتفال؟ عند من يحتفل به دال على أنه ليس من الشرع في شيء؟ إذ لو كان مشروعًا لاعتنى المسلمون بضبطه وبيان شأنه، شأن مسائل الشرع والقرب الأخرى. ثم أيضًا يقال: هب أن مولده صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول فإن وفاته صلى الله عليه وسلم كانت أيضًا في شهر ربيع الأول أي في

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام مسلم برقم ١٨٤٤.

نفس الشهر فليس الفرح بمولده بأولى من الحزن على وفاته صلى الله عليه وسلم. وهذا ما لم يقل به أحد من قبل. هذا وإن هذه المسألة واضحة بحمد الله لمن أمعن النظر ودققه وبحث ومحص ولم يكن ديدنه التقليد دون دليل، وإن هذه المسألة مما لبس به إبليس لإغواء بني آدم وإضلالهم وقد وجد في هذه الموالد من المفاسد ما يظهر معه جليًّا أنها تلبيس إبليس وذلك من أمور: - منها: اعتقاد التقرب إلى الله بهذا الاحتفال، وقد قدمنا أن الأصل في القربات التوقيف والدليل، ولا دليل هنا.

ومنها: ما يحصل فيها من منكرات عظيمة؛ منكرات عقدية، ومنكرات أخلاقية، فمن المنكرات العقدية وهي أخطرها ما يحدث فيها من المدائح التي قد جاء في بعضها الغلو فيه صلى الله عليه وسلم حتى أوصلوه لمرتبة الألوهية وصرفوا الدعاء له، قال البوصيري في بردته:

# يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به

#### سواك عند حلول الحادث العمم

نعوذ بالله من الخذلان، فأين رب السماوات والأرض؟ أين الرحيم الرحمن؟ إذا صرف للرسول صلى الله عليه وسلم اللوذ وخصه بذلك في حال الشدة. ويقول أيضًا في مبالغة أخرى وغلو زائد:

### فان من جودك الدنسا وضرتها

## ومن علومك علم البلوح والقلم

ولا شك أن هذا محض حق الله، وقد صرفه للرسول صلى الله عليه وسلم دفعه لذلك الغلو الزائد وإرجاف إبليس وجنده الذين ينشطون في مثل هذه المواطن. وهذا من الشرك الذي أخبر الله أنه لا يغفره نسأل الله السلامة والعافية. ومما يحدث في الموالد المنكرات الأخلاقية، وما يحدث فيها من اختلاط الرجال بالنساء بل ورقصهن معهم والسهر الطويل على ذلك، حتى أضحت مرتعا للفساق والبطالين ومناخا مناسبا لهم.

ومنها: ما قام به البعض من الإنكار على من لم يعمل هذه الموالد بل وصل ببعضهم الأمر حتى كفروهم وكفروا من ينكرها .

ولا شك أن هذا من استدراج الشيطان لهم وتزيينه لهم وإشراب قلوبهم هذه البدعة المنكرة والعياذ بالله، فابتدعوا بدعة وعملوا بها ثم كفروا من لم يتابعهم ومن أنكر عليهم نصحا لهم ليردوهم إلى دين الله القويم، وهذا من شؤم البدع والمعاصي إذ لا تزال بصاحبها حتى ترديه والعياذ بالله. هذا وربما استدل بعض من يقيم هذه الاحتفالات بأدلة يظنها حقًا وهي في الحقيقة سراب بقيعة، وهي دائرة بين نص صحيح غير صريح بل ومحرف عن موضعه، وبين نص ضعيف لا تقوم به حجة. فمن ذلك ما استدل به

بعضهم من قوله تعالى: ﴿ قُلْ بِفَضَلِ ٱللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَلَيْكَ فَلْيَفَرَحُواْ ﴾ (١)، قال: إن الفرح به صلى الله عليه وسلم مطلوب بأمر القرآن وذكر الآية ثم قال: فالله أمرنا أن نفرح بالرحمة والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الرحمة، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَكُ إِلَا رَحْمَةً لِلْعَكِمِينَ ﴾ (٢) هكذا قال واستدل.

فنقول وبالله التوفيق والسداد: أولا: هذا الاستدلال بالآية لم يسبقه إليه السلف ولا قالوابه، ولو كان خيرًا لسبقونا إليه وإحداث أمر لم يعهده السلف مردود على صاحبه، ومدار تفاسير السلف لهذه الآية وأقوالهم فيها على أن فضل الله ورحمته يراد بها الإسلام والسنة، كما بين ذلك ابن القيم يرحمه الله في كتابه (اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية).

ثم يقال أيضًا لهذا المستدل: إنك فسرت الرحمة هنا والفرح بها بالمولد النبوي والفرح به، وعضدت ذلك بقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَكُ إِلَّا رَحْمَةً لِللَّهِ عَلَيهِ والفرح به، وعضدت ذلك بقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَكُ إِلَّا رَحْمَةً لِللَّهُ عَلَيهِ وسلم لا في مولده لِلْعَكَمِينَ ﴾ (٣) وهذه الآية في إرساله صلى الله عليه وسلم لا في مولده وبين مولده وإرساله ما يقارب الأربعين عامًا. وهكذا جميع النصوص التي فيها وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة إنما يوصف بها بعد البعثة

<sup>(</sup>١) سورة يونس، الآية رقم (٥٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء، الآية رقم (١٠٧).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء، الآية رقم (١٠٧).

والإرسال والنبوة ولم يثبت فيما نعلم وصف مولده بالرحمة، فلا يتم له الاستدلال بالآية، لو سلمنا له .

وربما استدل بعضهم بما أخرجه البيهقي عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه فخرج السيوطي على هذا الحديث عمل المولد. ويجاب عن هذا بأن الحديث ضعيف أنكره أهل العلم بالحديث، قال مالك رحمه الله لما سئل عن هذا الحديث: (أرأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لم يعق عنهم في الجاهلية أعقوا عن أنفسهم في الإسلام، هذه الأباطيل) ا. ه.

والحديث فيه عبدالله بن محرر وهو ضعيف قال عبدالرزاق (رحمه الله) بعد أن ذكر الحديث في مصنفه: (إنما تركوا ابن محرر لهذا الحديث) ذكر ذلك ابن القيم في تحفة المودود. وفي مسائل أبي داود أن الإمام أحمد رحمه الله، لما حدث بهذا الحديث قال: (هذا منكر)، وضعف عبد الله بن محرر. بل قال البيهقي رحمه الله راوي الحديث: روى عبد الله بن محرر في عقيقة النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه حديثًا منكرًا وذكر الحديث بإسناده ثم قال: (قال عبد الرزاق: إنما تركوا عبد الله بن محرر لحال هذا الحديث، وقد روي من وجه آخر عن أنس وليس بشيء). وكذلك حكم النووي رحمه الله على الحديث بالبطلان، وبهذا يتبين

سقوط الاستدلال به لما عرفت من حاله. ولهم استدلالات أخرى كلها لا تقوم بها حجة وإنما هي كما قال تعالى: ﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظّنَ وَمَا تَهُوى الْأَنفُسُ وَلَقَدَ مَا هَمُ مِن رَبِّهُم ٱلْمُدَى ﴿(١) ، وما هي إلا اتباعًا للمتشابه الذي أَخْبر سبحانه أن اتباعه هو طريق أهل الزيغ. وبهذا يتضح لك أيها الموفق أن هذه الاحتفالات والأعياد بدعة ما أنزل الله بها من سلطان وأنها مضاهاة لما عليه النصارى الضالون من تكثير الأعياد والاحتفالات وما ذاك إلا لقلة الدين وضعف العلم. وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم بذلك حيث قال: «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب للدخلتموه» (١٠). نسأل الله لنا ولسائر المسلمين التوفيق والسداد والهداية لطريق الحق والرشاد.

وفي ختام هذه الكلمة أوصي نفسي وسائر إخواني المسلمين بتقوى الله في السر والعلن والتحقق في ذلك وأن يكون ديدن الجميع طلب الحق والعمل، وأوصى إخواني المسلمين جميعًا بالتفقه في الدين وطلب العلم ليعبدوا الله على بصيرة ولينالوا الخيرية، يقول صلى الله عليه وسلم: «من يرد

<sup>(</sup>١) سورة النجم، الآية رقم (٢٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام البخاري برقم ٧٣٢٠، والإمام مسلم برقم ٢٦٦٩.

الله به خيرا يفقهه في الدين »(١)، فعليكم إخواني بالتفقه في دينكم وتعلم العلم الشرعي المتين المبني على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، وألا تقدموا على أمر إلا بعلم، ولا تحجموا عنه إلا بعلم، ومتى أشكل عليكم الأمر واشتبهت عليكم الطرق فعليكم بسؤال أهل العلم المعروفين باتباع الحق والعمل به امتثالاً لأمر ربكم عز وجل حيث يقول سبحانه: ﴿ فَسَّعُلُوا الْمُ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾(٢). كما أوصى إخواني من العلماء وطلاب العلم أن يتقوا الله فيما علموا وأن يبينوا للناس ما خفي عليهم من أمر دينهم وأن يجتهدوا في طلب الحق بدلائله من الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح وينشروا ذلك بين الناس، فإن الله قد أخذ على أهل العلم الميثاق على أن يبينوا للناس ما علموا مما يحتاجون إليه وحذر من اتباع سبيل من كتمه ويشتري به ثمنًا قليلاً، فقال سبحانه: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنِقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ, لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ, فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرَوا بِهِ مُنَّا قَلِيلًا فَإِنُّسَ مَا يَشُتَرُونَ ﴾ (٣) وقال سبحانه في شأن من لم يرفع بالعلم رأسا: ﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَئِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَنُ فَكَانَ مِنَ

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام البخاري برقم ٧٠، والإمام مسلم برقم ١٧٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل، الآية رقم (٤٣).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية رقم (١٨٧).

ٱلْغَاوِينَ ﴿ إِنَّ وَلَوْ شِئْنَا لَوْغَنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُۥ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَأَتَّبَعَ هَوَلَهُ فَمَنَلُهُ، كَمَثَلِ ٱلْكَلْمِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتَرُّكُهُ يَلْهَتْ ذَالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَئِنَا فَأَقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (١).

وأنتم يا علماء الإسلام، ورثة الأنبياء وخلفاء هم في تبليغ رسالة الله وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولا يصدنكم عن الحق وبيانه كثرة من ضل، فإن الكثرة لا تدل على أن الحق في جانبهم بل إن الله قد ذم الكثرة في مواضع، منها قوله تعالى: ﴿ فَمِنْهُم مُّهَنَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُم فَسِقُونَ ﴾ (١) وقوله: ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَسِقُونَ ﴾ (١) ، وقوله عز وجل: ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُونَ بِأَهُوا بِهِم كَثِيرًا مِنَ الله قد أثنى على يغير عِلْمٍ ﴾ (١) ، كما أن القلة لا تعني أن الحق ليس معهم فإن الله قد أثنى على القلة في مواضع فقال تعالى: ﴿ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِى الشَّكُورُ ﴾ (١) ، وقال سبحانه: ﴿ إِلَا اللّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَنَاهُمُ اللهُ مَن الآيات.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآيتان رقم (١٧٥، ١٧٦).

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد، الآية رقم (٢٦).

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية رقم (٤٩).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام، الآية رقم (١١٩).

<sup>(</sup>٥) سورة سبأ، الآية رقم (١٣).

<sup>(</sup>٦) سورة ص، الآية رقم (٢٤).

فعلم بهذا أن العبرة إنما هي بالحق وإن كنت وحدك كما قاله بعض السلف. وكذلك أيضا يجب على العالم ألا ينساق لما اعتاده الناس وجروا عليه مما يخالف الشرع بل عليه البلاغ والبيان وإن رفضه الناس والله سبحانه يقول: ﴿ وَالَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُ دِينَهُمُ سُبُلَنَا وَإِنْ اللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (١) .

ووصية أخيرة لحكام المسلمين وولاة أمورهم وأمرائهم بأن ينصحوا لرعاياهم ومن تحت أيديهم وأن يحملوهم على الحق، وأن يحكموا فيهم شرع الله وأن يسعوا في رفع البدع والضلالات عن بلدانهم فإن الله سائلهم عن ذلك كله، يقول صلى الله عليه وسلم: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والإمام راع ومسئول عن رعيته). نسأل الله سبحانه أن يفتح على قلوب الجميع وأن يرزقنا جميعًا الصلاح والهداية وحب هذا الدين والعمل على نشره وتوعية الناس به.

كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمور المسلمين للحكم بشريعته والعمل بما يرضيه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة ويسددهم في القول والعمل وأن يغفر لنا جميعًا ويتجاوز عن تقصيرنا وخطايانا ويلهمنا الصواب ويوفقنا للعمل به إنه ولى ذلك والقادر عليه.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسار على نهجه إلى يوم الدين .

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت، الآية رقم (٦٩).



#### ١- بيان نواقض الإسلام

س: ما هي نواقض الإسلام، وما حكم من وقع في ناقض منها، بينوا لنا جزاكم الله عنا كل خير؟

ج: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فمن نعمة الله على العبد أن يهديه للإسلام، وأن يشرح صدره لقبول الحق، قال الله تعالى: ﴿ أَفَهَن شَرَحَ اللّهُ صَدْرَهُ، لِلإِسْلَامِ فَهُو عَلَى نُورٍ مِّن زَيِّهِ عَلَى اللهُ على الله عليه، وفضل اللهُ أَن يَهْدِيهُ دُيثُرَحَ صَدْرَهُ لِلإِسْلَامِ فَهُو عَلَى نُور مِّن زَيِّهِ عَلَى اللهُ عليه، وفضل الله عليك يقول تعالى: ﴿ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ أَنَّ أَسَلَمُوا قُلُ لاَ تَمُنُوا عَلَى إِسْلَامَكُم لَهُ بَلِ مَن الله عليه، وفضل من الله عليك يقول تعالى: ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسَلَمُوا قُلُ لاَ تَمُنُوا عَلَى إِسْلَامَكُم لَهُ بَلِ اللهُ عليك يقول تعالى: ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسَلَمُوا قُلُ لاَ تَمُنُوا عَلَى إِسْلَامَكُم لَا اللهُ يَكُمُ الْإِيمَن وَزَيّنَهُ فِي قُلُوبِكُم وَكُرَّه إِليَّكُم الْكُفُر وَالْفُسُوق وَالْعِصَيانَ أَوْلَيْكُ الله على من الله به على من

<sup>(</sup>١) سورة الزمر، الآية رقم (٢٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، الآية رقم (١٢٥).

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات، الآية رقم (١٧).

<sup>(</sup>٤) سورة الحجرات، الآية رقم (٧).

من، على العبد أن يشكر هذه النعمة، ويرعاها حق رعايتها، ويعلم أنها أجل النعم وأفضلها، قال تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينتِهِ، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئنب وَٱلْحِكْمَةُ وَإِن كَانُوا مِن قَبُّلُ لَفِي ضَكَالٍ مُّبِينٍ ﴾(١) ، هذا الدين له نواقض، هذه النواقض كل ناقض منها يكفي في الحكم على العبد أنه خرج من ملة الإسلام، ونزع ربقة الإسلام، وأصبح من الضالين الغاوين، نسأل الله الثبات على الحق والاستقامة عليه، والنواقض متعددة، ذكرها بعضهم عشرة؛ منها فقال: أولا: الشرك بالله. ثانيا: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم أو يرجوهم. ثالثا: من استهزأ بآيات الله وإن عمل بها، بالكتاب والسنة وبالنصوص وإن عمل بها، ومسبة الله ورسوله من نواقض الإسلام، والسحر تعلمه وتعليمه؛ فالشرك، (واتخاذ الوسائط بينه وبين الله)، ومسبة الله ورسوله، وتكذيب من بعض ما جاء عن الله ورسوله، والاستهزاء بالله ورسوله، (والسحر تعلمه وتعليمه)، كل هذه أمور تناقض الإسلام؛ فإن الله يقول: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَخْبَطُنَّ عَمُلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ (٢) ، وقال تعالى: ﴿ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ۚ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيكَ ٓءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية رقم (١٦٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر، الآية رقم (٦٥).

زُلْفَيْ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُو كَنذِبُ كَفَّارُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى في المستهزئين: ﴿ وَلَمِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُكَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلَ أَبِأَللَّهِ وَءَايننِهِ، وَرَسُولِهِ، كُنْتُمْ تَسْتَهْزُءُونَ ﴿ لَا تَعُنَذِرُواْ قَدْكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُو ﴾ (٢)، وقال جل وعلا في حق السحرة: ﴿ وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۗ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَ ٱلشَّيَاطِين كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّـاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أُنزلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولُآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْـنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ ﴾<sup>(٣)</sup>؛ فـدل علـى أن السحر كفر ينقل من الملة، (ومن ذلك أيضا: تكذيب شيء مما جاء به عن الله ورسوله ولو عمل به)، ومن نواقض الإسلام: إنكار المعاد بعد الموت؛ فإن من أنكر إعادة الأجساد بعد موتها؛ فهذا كافر، ومن نواقض الإسلام: أن يستحل حراما أجمعت الأمة على تحريمه، معلوم تحريمه من دين الإسلام بالضرورة، فلو رأى أن الزنا حلال، أو أن شرب الخمر حلال، أو أن الربا حلال، أو أن قتل المسلم المعصوم الدم حلال؛ لكان هذا كفرا، ولو حرم ما أحل الله، مما أجمع المسلمون على حله معلوم حله من الدين الضرورة؛ لقيل:

<sup>(</sup>١) سورة الزمر، الآية رقم (٣).

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآيتان رقم (٦٥، ٦٦).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية رقم (١٠٢).

هذا ردة عن الإسلام، لو قال: إن ألبان الأبقار حرام، أو قال: إن لحم الجزور حرام لا يجوز أكله؛ لكان هذا تحريم ما أحل الله، وهذا بالحقيقة كفر بالله وشرك به، وتكذيب رسول من الرسل يعتبر كفرا؛ لأن الله يقول: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِأَللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكَفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ١٠٠٠ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقًا ١٠٤ فالمسلم يقبل شرع الله، ويرضى به، ويطمئن به، ومن حكم غير شريعة الله، يرى ذلك أحسن من حكم الله، أو مساوياً له، أو أنه مخير بينهما؛ فهذا أيضا كفر ينقل عن الملة قال تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحَكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَا إِنَّ هُمُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾(١)، ﴿ وَمَن لَّمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَا إِنَّ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ (") ، ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴾ (ن) ، وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓا إِلَى ٱلطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓا أَن يَكُفُرُوا بِهِۦ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ١٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَاۤ أَسَرَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآيتان رقم (١٥١، ١٥١).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية رقم (٤٤).

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية رقم (٤٥).

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة، الآية رقم (٤٧).

الرّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنكِفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا الإسلام على أهل الإسلام، مظاهرة المشركين على المسلمين، وإعانة أعداء الإسلام على أهل الإسلام، سواء كانت تلك المظاهرة إما بالقتال مع أعداء الإسلام ضد المسلمين، أو بإمداد أعداء الإسلام بأسرار المسلمين، والكشف عن عورات المسلمين؛ فهذه أيضا ردة عن الإسلام؛ لأن المسلم ينصر الله ورسوله وأولياءه، والذي يعين الكفرة والمنافقين على أهل الإسلام بقول، أو عمل، أو مشورة ورأي؛ فإن ذلك كفر ينقله عن الملة، نسأل الله السلامة والعافية.

#### ٢-حكم سب الدين

# س: ما حكم سب الدين؟

ج: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد، أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله، وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: من هذاه الله للإسلام؛ فقد أنعم عليه بأكمل النعم وأتمها؛ فلا نعمة أعظم من نعمة الإسلام، ولا منة من الله على عباده أعظم من من عليه بالإسلام: ﴿ لَقَدْ مَنّ اللهُ عَلَى المُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيمِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُومِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيمِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتَلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَيُورَكِيمِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنب

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآيتان رقم (٦٠، ٦١).

وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴾(١)، ودين الإسلام الهداية إليه أجلُ النعم: ﴿ أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ، ﴾ (٢)؛ فمن هداه الله للإسلام، وعرف ربه، ودينه، ونبيه وأمن بهما؛ فقد نال خيرا كثيرا، وخرج من ملل الكفر والضلال ودخل في شريعة الإسلام؛ فليحمد الله على هذه النعمة؛ فإنها أعظم النعم، وأجلُ النعم، وأكبر النعم: ﴿ وَٱذْ كُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانَا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ عَلَكُمْ نَهْتَدُونَ ﴿(٣)، ولا يسب الدين، ولا يسب الإسلام، إلا من في قلبه مرض النفاق والشك، قال تعالى: ﴿ إِذْ يَكَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌّ غَرَّ هَنَوُكَآءِ دِينُهُمْ ﴾(١)؛ فالمنافقون لما رأوا أصحاب رسول الله، وجهادهم، وجلادهم، وإنفاقهم أموالهم في سبيل الله، والتضحية بالنفس والنفيس، في سبيل الله، رجاء مغفرته وخوفًا من عقابه، قالوا: (غَرَّ هَؤُلاءِ دِينُهُمْ)؛ فهؤلاء المنافقون الذين زعموا أن الإسلام يغر ويخدع، وأنه ليس حقيقة، لكنه خداع وبهرجة، كما يقولون،

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية رقم (١٦٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر، الآية رقم (٢٢).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية رقم (١٠٣).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال، الآية رقم (٤٩).

تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، والمؤمن يُحب الإسلام، ويحمد الله أن هداه له، ويتمسك بهذه النعمة ظاهراً وباطناً، والذي يسب الإسلام، ويسب هـذا الدين دليل على مرض النفاق في قلبه، إن لم يداركه الله بتوبة نصوح، وإلا خشى عليه أن يلقى الله على غير هدى، قال تعالى: ﴿ وَأَتَّلُ عَلَيْهِمُ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَنِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطِنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ اللهِ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعَنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُۥ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَنَهُ فَمَثَلُهُ. كَمَثَلِ ٱلْكَلِّ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتَرُّكُهُ يَلْهَتْ ﴾(١)، الآية. أيها المسلم؛ فالسابون للإسلام، والسابون لتعاليمه، والسابون لأخلاقه وآدابه، والمنتقدون لأحكامه، والطاعنون في صلاحيته للمجتمعات، والقائلون بنقد تعاليمه، وقصورها عن معالجة المشاكل، ومقاومة النوازل، هؤلاء مُرضاء القلوب: ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيكُ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾ (٢)، وقد قال علماء المسلمين: إن ساب الإسلام والرب والرسول لا تقبل توبته، بل هو زنديق يجب أن يقتل، وما بينه وبين الله، آلله أعلم به، إنما نص بعضهم، قالوا: ولا تقبل التوبة من سب الله ورسوله ودينه؛ فإن هذا لا يصدر من قلب فيه إيمان، إذا المؤمن معظم لله، معظم

<sup>(</sup>١) سورة الأعرف، الآيتان رقم (١٧٥، ١٧٦).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية رقم (١٠).

لأوامره، معظم لنواهيه، في الحديث القدسي يقول الله: «من عاد لي ولياً؛ فقد آذنته بالحرب» (۱)؛ فنسأل الله أن يهدينا وإياكم لطاعته، واحذروا إخواني من مزلات اللسان؛ ففي الحديث: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه» (۲)؛ فالحذر ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه» (۲)؛ فالحذر من مزلات اللسان! التي توقع العبد في المهالك، تجر عليه الويلات، عظموا ربكم، وعظموا دينكم، وعظموا نبيكم، واحذروا من الإصغاء إلى هؤلاء الضالين! بل قاطعوهم في مجالسهم، ولا تجالسوهم خوفا أن يصيبكم ما أصابهم: ﴿ وَقَدْ نَزَّلُ عَلَيْتُ مُ فَي ٱلْكِنْكِ أَنَّ إِذَا سَمِعَنُم عَايَتِ اللهِ يُكُفّرُ بِهَا ويُسْنَهُ رَأً بِهَا فَلَا نَقَ إِذَا سَمِعَنُم عَايَتِ اللهِ يُكُفّرُ عِهَا ويُسْنَهُ رَأً بِهَا فَلَا فَلا نَقَ إِذَا مِعْهُم عَيْرَهِ عَلَيْهِ يَكُوضُوا فِي حَدِيثٍ عَيْرِه ۚ إِنَّا مِثْلُهُم ﴾ (٢).

#### ٣- حكم سب الرسول عليه الصلاة والسلام

س: أحسن الله إليكم؛ هذا سائل يقول: ما حكم من سب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تعرض لشخصه الكريم؛ وهل تقبل منه التوبة؟

ج: لا شك أن سب الرسول ما يقع من إنسان في قلبه إيمان؛ أي إنسان في قلبه مثقال ذرة من إيمان؛ لا يمكن أن يجني على المقام الشريف؛ فيسب هذا

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام البخاري برقم ٢٥٠٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام البخاري برقم ٦١١٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية رقم (١٤٠).

النبي؛ هذا لا يمكن يحصل إلا من إنسان منافق؛ إن كان يدعى الإسلام؛ فهو منافق، أو إنسان، والعياذ بالله مرتد عن الإسلام ملحد؛ إما ملحدٌ، والعياذ بالله على مذهب الشيوعيين، وأمثالهم، أو نصراني، أو يهودي، أما المسلم؛ وإن عصى؛ فإنه لا يمكن أن يسب محمداً صلى الله عليه وسلم؛ لأن هذا منة الله على خلقه: ﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتُلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبُّلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ (١)، ومن العلماء، من يقول: ساب الرسول لا تقبل توبته. يقول: لأن هذا حق لرسول الله لو كان حياً؛ فهو -صلى الله عليه وسلم- في حياته يتنازل عن حقه؛ لكن بعد موته لا بد من الأخذ بحقه؛ وأن سبته لا توبة لصاحبها؛ وبعضهم يرى التوبة له. المهم أن سبه شنيع؛ فظيع؛ ما يصدر من قلب ذاق الإيمان أبداً. نسأل الله العافية، اللهم صل على محمد.

#### ٤- بيان فضل التوحيد

س: ما قول سماحتكم فيمن يقول: نحن ضيعنا الناس باسم التوحيد؟ ج: هـذا ضلال وكذب، فالتوحيد هـو الذي يجمع القلوب ويوحد الصف ويجعل الأمة أمة واحدة، لا نكون أمة واحدة إلا إذا كنا موحدين، لله مخلصين

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية رقم (١٦٤).

لله أعمالنا، قال الله جل وعلا لنبيه: ﴿ وَدُّواْ لَوْ تَدُهِنُ فَيَكُهِ هِنُونَ ﴾ (١)، أي ود المشركون لو تتنازل عن التوحيد، ولا تعلن براءتك من الشرك؛ فيداهنوك ويحبوك، التوحيد لا بد منه، ومن إعلائه وإظهاره يرضى من يرضى، ويسخط من يسخط.

### ٥- حكم من وقع في الشرك جاهلا

س: هل الذين يقعون الآن في بعض صور وأنواع الشرك الأكبر، مثل: الاستغاثة بغير الله، ودعاء غيره يخرجون من الملة، أم أنهم يعذرون بجهلهم؟ ج: العمل ضلال يبقى الأشخاص حالهم إن كان ما وقع منهم عن تأويل وخطأ فلا بد أن يوضح الحق لهم، وإلا فأعمالهم كفرية والحكم بأحكام الكفار، فمن استغاث بغير الله أو ذبح لغير الله نعامله في الدنيا معاملة الكافر، أما فيما بينه وبين الله فإن كان عن جهل فإن الله أرحم الراحمين، لكنا نعامله في الظاهر بأحكام الكفار، وأما إن كان ذا جهل وتأويل خاطئ؛ فالأمر إلى الله.

<sup>(</sup>١) سورة القلم، الآية رقم (٩).

### ٦-حكم الطواف حول القبور والأضرحة والتقرب إليها

س: ما حكم ما يقع في كثير من المسلمين في بعض البلدان من الطواف حول القبور والأضرحة، ويتقربون إليها مع زعمهم أنهم لا يعبدونها، وإنما يتوسلون بها إلى الله، وما هو الرد على هؤلاء القوم؟

ج: نقول: هذا بعينه شرك المشركين: شرك قريش، وشرك قوم نوح، وقوم هود، وقوم صالح، وقوم إبراهيم أنهم ما عبدوهم إلا لأجل الشفاعة والوسيلة، نقول: هذا باطل، الله ما جعل أولئك وسيلة، الله جعل الوسيلة إليه طاعته دعاءه اخلاص الدين له، لم يجعل الشرك به وعبادة غيره وسيلة إليه؛ لأنك إذا عبدت غيره ودعوت غيره فقد جعلت لله شريكاً ونداً، هذا لا يليق؛ لأن الخلق خلقوا للعبادة، وجاءت الرسل لتدعوا الخلق إلى تفسير العبادة لله، وأن لا يكون مع الله شريك في شيء من ذلك.

### ٧-بيان كيفية تحقيق الشهادتين

س: سؤال من المستمع أبي خالد من الرياض يقول فيه: كيف يكون المسلم محققا لشهادة أن لا إليه إلا الله وأن محمدا رسول الله قولا وعملا واعتقادا، تكون به السلامة والنجاة بإذن الله تعالى، وبارك الله فيكم وفي علمكم؟ ج: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم

من فتاوى العقيدة — — لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وبارك على عبد الله ورسوله محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، لقد أجاد السائل في سؤاله، ولقد أتى بسؤال ذي شأن عظيم وخير كثير، فهو بالحقيقة نشكره على طرح هذا السؤال، فهو سؤال من أهم الأسئلة، والجواب عليه من أهم الأجوبة، لأن هذا يتعلق بأصل الدين وأساس الملة، وكل ما تعلق بأصل الدين وأساس الملة كان سؤالا مهما، وكان الجواب عليه أيضا مهما، فو فقك الله - أخي السائل - لطرحك هذا السؤال وعرضك لهذا السؤال، وفقك الله وثبتني وإياك على الطريق المستقيم .

نقول يا أخي: شهادة أن لا إله إلا الله هي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي أفضل الكلام وأعلى شعب الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: «الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»(۱). لا إله إلا الله كلمة الإسلام، ومفتاح دار السلام، هي أحسن الحسنات وأعظمها، كلمة لا إله إلا الله، الكلمة التي يدخل بها الكافر بدائرة الإسلام، ويخرج بها الوثني من دائرة الكفر إلى دائرة الإسلام، هذه الكلمة هي الكلمة التي اجتمعت الرسل كلهم على الدعوة إليها، وما من الكلمة هي الكلمة التي اجتمعت الرسل كلهم على الدعوة إليها، وما من

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام البخاري برقم ٨، والإمام مسلم برقم ٥٣.

قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوجِىٓ إِلَيْهِ أَنَهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ﴾(١) إذن فالرسل كلهم أوحي إليهم بلا إله إلا الله، وقال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِر لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾(٢) فأعلمه بـ لا إلـه إلا الله مع أنـه الداعي إليها، والمنادي لها، والمناضل عنها، لكن لأهمية هذه الكلمة ولعظيم شأنها ولكبير قدرها أعلم الله نبيه بها، وبيّن جل وعلا أيضا أن المشركين عباد الأوثان يرفضون أن يقولوا لا إله إلا الله؛ لأن هؤلاء الوثنيين الذين بعث فيهم محمد - صلى الله عليه وسلم - عرب أهل فصاحة وبيان، يعلمون معاني الكلام وما يفيده. قال الله عنهم: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُبُرُونَ ١٠٠ وَيَقُولُونَ أَبِنًا لَتَارِكُواْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرِ مَجْنُونِ إِ (٣) إذن فكفار قريش علموا معنى لا إله إلا الله وأن حقيقتها براءتهم من كل معبود سوى الله وإخلاص عبادتهم لله، قال جل وعلا عنهم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا: لا إله إلا الله، قالوا: ﴿ أَجَعَلَ ٱلْآلِكَةَ إِلَهًا

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء، الآية رقم (٢٥).

<sup>(</sup>٢) سورة محمد، الآية رقم (١٩).

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات، الآيتان رقم (٣٥، ٣٦).

وَرَحِدًا إِنَّ هَاذَا لَشَيْءُ عُجَابٌ ﴾ (١) والعجاب عندهم أنهم فهموا من دعوة النبي توحيد الله بالعبادة، وألا يكون مع الله شريك في أي نوع من أنواع العبادة.

فيا أخي السائل: لا يكون العبد محققا لشهادة أن لا إله إلا الله علما وعملا واعتقادا إلا إذا صدق ذلك فعلم أن لا إله إلا الله وعمل بمقتضى هذا العلم، واعتقد هذا العلم، وأتى بما يدل على ثبوت ذلك العلم في قلبه بأن يكون موحدا لله: ذبحه لله، ونذره لله، ولا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يخاف الخوف الحقيقي إلا من الله، ولا يعظم الرجاء إلا في الله، ففي قلبه تعلق بالله حبا وخوفا ورجاء، فتراه معلقا أمله بالله، يعلم أن النفع والضر والحياة والموت والأرزاق كلها بيد الله جل وعلا يعلم أن الله محيط به وبأحواله كلها، يعلم أن الله خالقه ورازقه ومن أوجده بعد العدم، ورباه بالنعم، يعلم فضل الله عليه في حواسه كلها، يعلم عظيم نعم الله عليه .

فتحقيق معنى لا إلىه إلا الله، بأنه لا معبود حق إلا الله، وأن كل من عبد من دون الله فبالباطل عبد، لا الأنبياء ولا الملائكة ولا الصالحون والأولياء، كل أولئك لا حق لهم في العبادة، العبادة بكل أنواعها حق الله، فالدعاء إذا أردت أن تدعو ادع سميعا قريبا مجيبا بصيرا عالما قادرا على تنفيذ ما أراد، لا تدع وثنا، ولا شجرا وحجرا، فالإنسان لا يدعو جنا وغائبين، لا يدعو

<sup>(</sup>١) سورة ص، الآية رقم (٥).

أمواتا، فارقت الأرواح الأجساد، لا يدعو من لا يسمع الدعاء ولا ينفع لو سمع ،بل أدعو من يسمع كلامي ويرى مكاني، ويعلم سري وعلانيتي أدعو من هو قادر على أن يجيب دعائي ويحقق مطلوبي قال الله تعالى: ﴿ أُمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ﴾(١) ، وقــال تعالــي: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبُ لَكُوْ ﴾(٢)، وقــال تعالىي: ﴿ وَإِذَا سَــَأَلَكَ عِبَـادِى عَنِى فَإِنِّي قَــَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدِّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾(٣) وأخلص الدين له فلا أجعل المخلوق شريكا في عبادته؛ لأني أعلم أن المخلوق لا يفيدني شيئا، وإنما ينفعني إخلاص ديني لفاطري وخالقي، هذه الكلمة متى استقرت في القلوب، واستنارت بها الأفئدة، هذه الكلمة من لقى الله بها وكانت آخر ما يقول فإنه يدخل بفضل الله الجنة فضلا من الله ورحمة من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ، القائل لا إله إلا الله ولو ارتكب شيئا من المعاصى والمخالفات، لكن مآل الموحدين والمخلصين دخول الجنة فضلا من الله، وعدا صادقا وعده عباده المؤمنين، حديث «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق

<sup>(</sup>١) سورة النمل، الآية رقم (٦٢).

<sup>(</sup>٢) سورة غافر، الآية رقم (٦٠).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية رقم (١٨٦).

والنارحق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل (١٠). فأكثروا منها وكرروها، وتلذذوا بلفظها، وذللوا ألسنتكم بها، أسأل الله أن يثبتني وإياكم عليها.

وتحقيق شهادة أن محمدا رسول الله بعد الإيمان به حقا أنه عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه ورسله، عبدا لا يعبد ورسولا لا يكذب، بل يطاع ويتبع، يطاع فيما أمر، ويجتنب ما نهى عنه وزجر ويصدقه في كل أخباره التي أخبر بها عن رب العالمين قال تعالى: ﴿ وَمَا يَنْظِقُ عَنِ الْمُوكَلِّ اللهُ عَنْ اللهُ وَمَا يَنْظِقُ عَنِ الْمُوكَلِّ اللهُ واتباع وَمَعْ يُوجَى ﴾ (٢) شهادة أن محمدا رسول الله تتضمن مع الإيمان به واتباع سنته والعمل بشريعته اعتقاد أن طاعته طاعة لله ومعصيته معصية لله، قال تعالى: ﴿ مَن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ الله ﴾ (٣) نحكمه في القليل والكثير، ونرضى بحكمه، وتطمئن به نفوسنا، وتنشرح به صدورنا قال الله عز وجل: فورضى بحكمه، وتطمئن به نفوسنا، وتنشرح به صدورنا قال الله عز وجل: في أنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيَّتَ وَيُسَلِّمُوا لَسَلِيمًا ﴾ (١) نقتدي به ونجعله إماما وقدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ﴿ لَقَدُكَانَ لَكُمْ فِي وقدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ﴿ لَقَدُكَانَ لَكُمْ فِي وقدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ﴿ لَقَدُكَانَ لَكُمْ فِي الله تعالى: ﴿ لَقَدُكَانَ لَكُمْ فَي الله تعالى: ﴿ لَقَدَلَا الله تعالى اله تعالى الله تعالى الله تعالى اله تعالى الله تعالى الله تعالى اله

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام البخاري برقم ٢٠٤٥، والإمام مسلم برقم ٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النجم، الآيتان (٣، ٤).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية رقم (٨٠).

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية رقم (٦٥).

رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَّرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴾(١) ، إذا أمرنا بأمر فلا خيار لنا في ذلك، نسمع ونطيع، وإذا نهانا عن شيء فلا خيار لنا، ننتهي ونسمع ونطيع قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلَّخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾(٢) ، نسمع لأوامره ونطيع قال جل وعلا: ﴿إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاً إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ لِيَحْكُم كَينَاهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾(٣) نقدم سنته على قول كل قائل كائنا من كان، ولا نعارض سنته بآراء الرجال وأهوائهم، بل نخضع الأقوال والأعمال للناس بفعل عرضها على سنته، فما وافق سنته فهو المقبول وما خالف سنته فهو المرفوض، ونكثر من الصلاة والسلام عليه دائما وأبدا، ونعتقد أن الله منحنا على يديه الفضل الكثير والخير العظيم، ونسأل الله له الوسيلة؛ أعلى منازل الجنة، ونسأل الله أن يبلغه تلك الوسيلة التي وعده الله إياها فنحن دائما على علاقة بسنته نتذكرها في صلاتنا وصومنا وحجنا وزكاتنا، وفي بيعنا وشرائنا، وفي أكلنا وشربنا ومنامنا ويقظتنا وكل أحوالنا، فسنته المسيطرة علينا والحاكمة علينا، ونحن بها راضون وإليها مطمئنون ومصدقون وموقنون، نسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن يرد حوضه ويشرب

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية رقم (٢١).

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، الآية رقم (٣٦).

<sup>(</sup>٣) سورة النور، الآية رقم (٥١).

من ذلك الحوض الكريم، نسأله أن يجعلنا ممن يلتقي به في دار كرامة الله وعفوه ورضوانه، فصلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. ليس محققا لشهادة أن محمدا رسول الله من يرفض سنته ويعارض سنته ويطعن في أحكامه، ويقدم آراء الرجال عليها؛ فحري بالمسلم أن يقتدي بهذا النبي الكريم، ويحبه فوق محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد،

## ٨- بيان أن جميع الرسل من بني الإنسان

س: النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الثقلين يدعو إلى التوحيد، ويحذر من الشرك، لكن الرسل الذين قبله، هل بعثوا إلى الجن أم للجن أنبياء منهم بعثوا إليهم، حفظكم الله ؟

ج: جمهور أهل العلم على أن الرسل كلهم من البشر، من بني الإنسان ومن الرجال فقط، ومن أهل المدائن والأمصار لا من أهل البادية لغلبة الجفاء والقسوة والجهل عليهم، قال الحسن البصري رحمه الله: (لم يبعث الله نبيًّا من أهل البادية قط ولا من النساء ولا من الجن)(۱)، قال الله تعالى: ﴿ وَمَآ

<sup>(</sup>١) النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ، ص٩٨٢.

أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَا رِجَالًا نُوْجِى إِلَيْهِم مِنْ أُهْلِ ٱلْقُرَى ﴿ ` فالرسل من بني آدم، لكن الجن بلغتهم الدعوة لما دعا الأنبياء الإنس، والله سبحانه وتعالى بلغ دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الجن كما قال جل وعلا: ﴿ قُلُ أُوحِى إِلَى أَنَهُ اَسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلجِنِ فَقَالُوا إِنَا سَمِعْنَا قُرَءَانًا عَجَبًا ﴿ يَهُم دِى إِلَى الْجَن الْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

## ٩- بيان شفاعة أهل الجنة لمن دخل النار

س: هل سيلحق بالناس الذين يدخلون الجنة من يحبونهم ممن دخل النار، أي هل من الممكن إخراج المحبوبين من النار حيث إن جميع مطالب أهل الجنة تُلبى؟

ج: تُلبى مطالب أهل الجنة في حدود ما شرع الله، وتقبل شفاعتهم فيمن رضي الله عنه وأذن له، لكن أن يدخل المشركون الجنة فلا. المشرك قال الله

<sup>(</sup>١) سورة يوسف، الآية رقم (١٠٩).

<sup>(</sup>٢) سورة الجن، الآيتان رقم (١، ٢).

<sup>(</sup>٣) سورة الأحقاف، الآية رقم (٢٩).

تعالى عنه: ﴿إِنّهُ مَن يُشَرِكَ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنّةَ وَمَأُونَهُ النّارُّ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾ (١) ، فلا يشفع الشافعون إلا في الموحدين الذين عظمت ذنوبهم وخطاياهم لكنهم موحدون لم يخرجوا من ملة الإسلام، هؤلاء يمكن الشفاعة فيهم، يقول الله تعالى لملائكته أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله ومن في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أما المشركون العابدون غير الله الكافرون بالله فهؤلاء لا يرحمهم أحد، ولا يشفع فيهم أحد، قال تعالى: ﴿ وَنَادَى ٓ أَصَحَبُ النّادِ أَصَحَبَ الجُنّةِ أَنّ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِن الْمَآءِ أَوْ مِمّا رَزَقَكُمُ اللّهُ قَالُوا إِنَ اللّهَ عَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَفِرِينَ ﴿ وَالْدَى َ اللّهِ اللهِ اللهِ عَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَفِرِينَ ﴿ وَالْدَى النّهُ اللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ عَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَفِرِينَ ﴿ وَالْدَى النّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَفِرِينَ ﴿ وَالْدَى النّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه اللهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

## ١٠- بيان الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر

س: ما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر من حيث التعريف والأحكام ؟ ج: هناك فرق: فالشرك الأكبر عبادة غير الله مع الله، وإشراك غير الله مع الله فيما هو حق لله وحده، والشرك الأصغر: دون ذلك كالحلف بغير الله، وكالحلف بالكعبة، والحلف بالنبي، ونحو ذلك، والرياء، فالشرك الأصغر

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية رقم (٧٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآيتان رقم (٥٠، ٥١).

من فتاوى العقيدة \_\_\_\_\_ لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ أخف من الأكبر، والشرك الأكبر ينقل من الملة، ويوجب الخلود في النار،

والشرك الأصغر لا ينقل من الملة، ولا يوجب الخلود في النار بمشيئة الله تعالى، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه .

١١- بيان معنى شهادة أن لا إله إلا الله

س: ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟

ج: معناها أن تشهد أن الله وحده هو المستحق للعبادة وحده، وأن لا معبود بحق إلا الله، لأن كل معبود سوى الله فهو معبود بالباطل، قال الله تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ ﴾ (١).

## ١٢- بيان أسباب ضعف الدعوة إلى الله تعالى

س: سماحه الشيخ، لقد استمرت الدعوة، في هذه الفترة من عدة عقود دون أن تتوحد هذه الأمة، ودون أن يرجعوا إلى الله، يا ترى ما السبب، هل الدعوة اختلفت عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وهل العيب في الدعاة، أم في الناس؟

ج: أولاً يا أخي يقول الزبير بن عدي: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا؛ فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم يا أخي لا شك أنَّا أُصبنا في أمور

<sup>(</sup>١) سورة لقمان ، الآية رقم (٣٠).

\_\_\_\_لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ من فتاوي العقيدة ـــ كثيرة، أو لا في ضعف الإيمان في القلوب، وتعلقها بالدنيا، وبعدها عن الله والدار الآخرة، وأن الدعوات الصادقة المخلصة بدأت تقل في الناس، وإن كان في الناس خير، لكن الدعوات الصادقة الخالصة لله التي لا تقوم إلا على الحب في الله لا تقوم لمبدأ ولا لهدف، هذه ضعفت في الناس، ثم أيضاً الدعاية المضللة المعادية للإسلام، من خلال ما يبثه أعداء الإسلام ولا سيما القنوات الفضائية، وما تنشره فيها من أقوال وآراء باطلة، تخالف شرع الله، وإصغاء النفوس لذلك، زد على ذلك قلة العلماء العاملين، وندرتهم في هذا الزمن، كلها أمور أسأل الله أن ينقذ المسلمين من الضلال، وأن ييسر لهم الهدى، ولكن ولله الحمد مع هذه الأمور كلها، نجد أن الصحوة الإسلامية شاقة طريقها، وأن تواجدها الآن فعال، فالعالم حتى غير الإسلامي، في العالم الأوروبي، والأمريكي، وغيرهم، بدأ يظهر فيه الإسلام وينتشر، وصارله شأن ودور في الحياة، وبدأ المعتنقون يكثرون، وبدأت المساجد والمراكز الإسلامية تؤدي دورها، ولاشك أن لهذه البلاد جهودا جبارة، في دعم هذه المراكز والمساجد، والجمعيات الخيرية، من خلال الدعاة المنتشرين في العالم، المنطلقين من هذا البلد، بدعم حكومة هذه البلاد لهذه الأمور العظيمة، أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم،

وأن يوفق الجميع لما يرضيه.

# ١٣-بيان دلائل رضي الله تعالى

س: ما هي دلائل رضى الله سبحانه وتعالى عن العبد وجزاكم الله خيرا؟ ج: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فقد أخبرنا الله في كتابه أنه يرضى الأقوال والأعمال الطيبة قال الله تعالى: ﴿ إِن تَكَفُرُواْ فَإِن الله عَنَى عَنكُمُ وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفُرُ وَإِن لَشُكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ ﴾ (١) فشكرنا للنعمة وإخلاصنا الدين لله وبعدنا عن الشرك قليله وكثيره هذا من أسباب رضى الله عنا، لأنه يقول تعالى: ﴿ وَإِن تَشَكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ ﴾ (١) والله يرضى منا شكره وعبادته وحده والقيام بها كما أوجب علينا ويقول جل وعلا: ﴿ لا يَحِدُ قُومًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهَ خِر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللّه وَرَسُولَهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَوْ إَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمُ أَوْلَاتِكُ وَرَسُولَهُ وَلَيْرَا عَلْهُ وَالْيَوْمِ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَيُدَخِلُهُمْ جَنّاتٍ بَعْرِى مِن عَن اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَاتِكَ حِرْبُ اللّهُ أَلَا إِنَّ عَنْهَا أَلْا إِنَّ عَنْهَا أَلْا اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَتِكَ حِرْبُ اللّهُ أَلّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) سورة الزمر، الآية رقم (٧).

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر، الآية رقم (٧).

حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾)(١)، فأخبر عن رضاه عمن قدم محبة الله وطاعته على طاعة ومحبة سواه من الآباء والأبناء والإخوة والعشيرة والأموال، وقال جل وعلا: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾(١)، فأخبر جل وعلا أن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم سبب لمحبة الله جل وعلا، ويقول الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَذَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحْبُهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآيِمٍ ﴾(٣) فمن أسباب محبتهم لله كونهم أذلة مع إخوانهم المؤمنين أعزة على الكافرين ومجاهدين في سبيل الله لا تأخذهم في الله لومة لائم فصاروا ممن أحبهم الله وصاروا ممن أحب الله. فرضي الله عنا ومحبته لنا سببها طاعتناك بقيامنا بما أوجب علينا وبعدنا عما نهانا عنه بهذا ننال محبة الله ورضاه عنا، وبهذا ننال ولاية الله عز وجل لنا كما قال: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ اللهُ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنِيَا وَفِ ٱلْأَخِرَةِ ﴾(١)، وقدرد الله على من زعم أن محبته تتمثل في مجرد الإمداد بالمال والبنين ونيل أعراض الدنيا بقوله سبحانه وتعالى: ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالِ وَبَنِينَ اللَّهِ اللَّهِ مُكُمُّ فِي ٱلْخَيْرَاتِ ۚ بَلَ لَّا يَشْعُرُونَ ﴾(٥) ، وقد رد الله على اليهود

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة، الآية رقم (٢٢).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية رقم (٣١).

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية رقم (٥٤).

<sup>(</sup>٤) سورة يونس، الآيتان رقم (٦٣، ٦٤).

<sup>(</sup>٥) سورة المؤمنون، الآيتان رقم (٥٥، ٥٦).

والنصارى زعمهم أنهم أولياء الله وأحباؤه مع تكذيبهم لمحمد صلى الله عليه وسلم فقال تعالى: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَـٰكَرَىٰ نَحَنُّ أَبْنَكَوُ ٱللَّهِ وَأَحِبَّتَوُهُمُّ قُلُ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم مَن أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنَ خَلَقَ ﴿(١) ، فلما ادعوا محبة الله مع كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وادعوا أنهم أبناء الله ،والله تعالى منزه أن يكون له ولد، صاروا بذلك أعداء لله تعالى وليسوا أولياء لله تعالى إنما أولياؤه المتقون، قال الله تعالى رادا على قريش لما زعموا أنهم أهل ولاية الحرم مع كفرهم ﴿ وَمَا كَانُوا ۚ أَوْلِيآ أَءُهُ ۚ إِنَّ أَوْلِيَآ وُهُۥ إِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ وَلَكِحَنَّ أَكَثُرُهُمْ لَا يَعَلَمُونَ ﴾ (٢) ، فالمقصود أن توفيق الله للعبد للقيام بما أوجب عليه ،واستقامة العبد على الطريق المستقيم من علامات رضى الله عن العبد ومحبته له، ولكن على المسلم أن يواصل الخير وأن لا يثق بنفسه ثقة تدعوه إلى الغرور والانخداع بل يعمل العمل الصالح، ويجتهد ويسأل الله الثبات على الحق وألا يزيغ قلبه بعد أن عرفه الهدى ولهذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: «اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»، سألته عائشة رضي الله عنها فقالت: (إنك تكثر أن تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وطاعتك، فقال: «وما يؤمنني وإنما قلوب العباد بين أصبعى الرحمن إنه إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية رقم (١٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، الآية رقم (٣٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم ٢٥٥٤٨.

## ١٤- حكم سب الصحابة رضي الله عنهم

س: يقول السائل: ما حكم من يسب الصحابة ،أو يسب بعضهم أو يكفر بعضهم؟

## ١٥- بيان مراتب مناصحة ولي الأمر

س: يقول السائل: ما هي مراتب مناصحة أولي الأمر، وهل مناصحتهم على المنابر من منهج السلف ؟

ج: المناصحة لولاة الأمر تكون بالاتصال بهم ،بالكتابة لهم ،بالتذكير

<sup>(</sup>١) سورة الفتح، الآية رقم (٢٩).

بينك وبينهم، أما المنابر فإنها لم توضع للسباب والشتائم، المنابر وضعت للتوجيه والدعوة إلى الخير، الذين اتخذوا المنابر سبابا وشتاما وتجريحا خرجوا بالخطبة عن محورها ومنهجها إلى هذه الأمور المنكرة، نسأل الله للجميع الهداية.

#### ١٦- بيان أهمية دراسة التوحيد

س: يقول السائل: ما رأيكم فيمن يقول نحن موحدون ، فلا حاجة إلى دراسة كتاب التوحيد؟

ج: الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب كشف الشبهات ذكر هذه الكلمة عندما ذكر من يقول التوحيد عرفناه، يقول: هذا من أعظم الجهل، ومكائد إبليس، فإن التوحيد أصل الإسلام الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، أصل الدين وأساسه ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته؛ وفي آخر حياته صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره» (۱). وقال صلى الله عليه وسلم: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة» (۲) هذا التوحيد إذا كُشف وأعيد وأبدي فيه ثبت في القلوب واستنار به القلوب وتذكرت به القلوب الحق، أما إذا أهمل وغفل عنه انطلقت البدع والخرافات ووسائل الشرك على الإنسان من حيث لا يشعر.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام البخاري برقم ١٣٣٠، والإمام مسلم برقم٥٣٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أبو داود في سننه برقم ٢٧١١.

#### ١٧- بيان حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب

س: دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من الدعوات التي عانت كثيرا بعد الأحداث المتفرقة باسم الإسلام، وكثيرا ما توصف بالشدة والتكفير ،ما تعليق سماحتكم حول ذلك حفظكم الله؟

ج: هذه اتهامات باطلة ، صادرة من أحد رجلين ،إما جاهل بحقيقة دعوة الشيخ رحمه الله، أو حاقد وصاحب هوى وله مأرب من وراء هذه الافتراءات، و إلا فإن الشيخ رحمه الله إنما كانت دعوته إلى تخليص الدين من شوائب البدع والشركيات، والدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له وفق ما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يأت بجديد في دعوته، وكتبه ورسائله موجودة، فالمنصف يقرأ ويعرف الحق من الباطل، وقد وقفنا على كتابات كثيرة من الرحالة الأجانب، وكذلك بعض المنصفين من الغربيين الذين قرؤوا كتب الشيخ، ورأينا أنهم حكوا واقع الدعوة، وأنها دعوة إلى العودة إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من صفاء العقيدة ونقاء الشريعة، أما الجاهل فعدو نفسه وأما صاحب الهوى فلا حيلة فيه.

#### ١٨- بيان حقيقة كتب الشيخ محمد بن عبدالوهاب

س: يقول السائل: ظهرت بعض المزاعم التي تقول: إن التكفير في العالم اليوم هو نتاج دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ويزعمون أن بعض الكتب هي كتب تأصيل لمنهج التكفير، ككتاب كشف الشبهات والدرر السنية. فما رد سماحتكم على هؤلاء بارك الله فيكم؟

ج: دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله بريئة مما نسب إليها البعض من الغلو والأباطيل؛ والتكفير ليس هو المنهج في دعوة الشيخ رحمه الله، المنهج الدعوة إلى الخير، أما باب التكفير، فذاك باب دل الكتاب والسنة عليه، الله تعالى يقول: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ٱزُدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴾ (١)، فالقرآن كفر من خالف الحق والهدى، فالتكفير إنما هو بما دل الكتاب والسنة عليه، أما أصل الدعوة فلم تقم إلا على توضيح الحق، والرجوع إلى الكتاب والسنة فلا يكفر المسلمون إلا من كفر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما كتاب كشف الشبهات، فهو كتاب وضعه الشيخ لبيان شبه المشركين في زمانه وتنوعها و بيان الحق في دحضها، ليبين فيها شبه المشركين قديمًا وحديثًا ثم يردها بالأدلة من الكتاب والسنة، فمن تأمل كشف الشبهات التأمل الصحيح رأى العقيدة السليمة الواضحة فيه، أما الدرر السنية، فهي رسائل مشايخ نجـد وأئمة الهدى كلها عدل، وكلها خير، وكلهـا توضح الحق، وكل الدرر السنية وما فيها من رسائل لمن درسها صادقًا خاليًا من الهوى يرى فيها الحق الواضح، أما من عميت بصيرته فقد يقرأ القرآن ولا يفهمه قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَنَّمَعَهُمَّ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴾ (١)بل

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية رقم (١٣٧).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، الآية رقم (٢٣).

إن الشيخ ينكر التكفير بغير حق، وله رسالة نواقض الإسلام العشرة، بين فيها متى يكفر الشخص .

## ١٩- حكم إطلاق التكفير على أهل البدع

س: يقول السائل: سماحة الشيخ إني أحبكم في الله، ويقول: ما حكم إطلاق التكفير على أهل البدع؟ ونأمل التكرم بالتفصيل لاشتباه الأمر على الشباب خاصة تكفير المعين. جزاكم الله خيراً.

ج: أقول للشباب لا يكن همكم التكفير، اجعلوا همكم فهم الحق، ومعرفة الحق، فإن قضايا التكفير قضايا خطيرة، لا يتحدث عنها إلا ذوو العلم، المتمسكون الراسخون في العلم، والفاهمون المدركون للكتاب والسنة، العالمون بأدلة ذلك، المدركون متى يكون التكفير والتفسيق والتبديع، أما إنسان قليل العلم، مزجي البضاعة، صغير السن يهتم بالتكفير والتبديع والتفسيق هذا لا يجوز؛ على الشباب أن يتركوا أحكام التكفير لأهل العلم، المتمكنين الذين يعرفون الأمور، أما أن تكفر بهواك ورأيك فقد تقع في الباطل، كم من مكفر للناس بغير علم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أيما رجل قال: لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما»(۱). و قال عليه الصلاة والسلام: «ومن دعا رجلاً بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار

<sup>(</sup>١) أخرجه البزار في مسنده برقم ٨٦١٨.

عليه»(١). فلنحذر إخواننا من ذلك، ولنهتم أولا بتوضيح الحق بالدعوة إلى الخير بتبيين الهدى، أما قضية التكفير ونحوه فدعوها لمن عنده عمق علم وبصيرة يتحدث فيها.

### ٢٠- حكم القيام بعمليات التفجير

س: يقول السائل: الذين يقومون بعمليات التفجير في هذه البلاد، بلاد التوحيد هل هم من الخوارج أم لا؟

ج: الذين يقومون بالتفجير ونحو ذلك ،إن كانوا غير مسلمين فلا شك في أنهم على غير هدى، وإن كانوا منتسبين إلى الإسلام فالحقيقة أن فعلهم فعل قبيح، لا أحد يشك و لا يرتاب في أن التفجيرات و تدمير الممتلكات و قتل الأبرياء والمعصومين لا يشك مسلم في أنه ضلال، لا يشك في أنه محرم، ومن استباح هذا المنكر ورآه مباحا و حلالا مع علمه يوشك والعياذ بالله أن يقع في الكفر؛ لأن حرمة دماء المسلمين و حرمة أموالهم وأعراضهم أمرٌ ظاهر الوجوب شرعًا، بل هو مما أُجمع عليه، فلو قال: قتل أولئك حلال، سفك دمائهم حلال، و تدمير ممتلكاتهم حلال وهو يعرف، لقيل هذا قد يؤول إلى الكفر؛ لأن هذا استحلال لما حرم الله عز وجل، ولما استباح الخوارج قتل الصحابة كفّرهم بعض المسلمين فإن هذا ضلال مبين، كون الشخص يأتي المسلمين، يقول إن هذا حلال أعوذ بالله، صاحب هذه المقولة إن كان جاهلاً المسلمين، يقول إن هذا حلال أعوذ بالله، صاحب هذه المقولة إن كان جاهلاً

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام مسلم برقم ٩٣.

فهو مخطئ بلا شك، لكن إن كان فعله والعياذ بالله مستحلاً لهذا الأمر، فإني أخشى عليه في أن يقع في الكفر، وبعضهم قد يكون غرر به وخدع، وأوحي إليه الباطل وهو لا يشعر، صغير ما عنده إدراك ولا تصور، لبس عليه من لبس وخدعه من خدعه، أما إن أقدم عليه على أنه دين، وأنه يرى حله فإني أخشى عليه والعياذ بالله أن يلقى الله على غير هدى، لأن من استباح محرما أجمع المسلمون على تحريمه، معلوم تحريمه من الدين بالضرورة، فإن هذا كفر والعياذ بالله، فليحذر المسلم من استحلال دماء المسلمين وأموالهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: "إن دماء كم وأموالكم – قال الراوي وأحسبه قال وأعراضكم – عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا في مبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا» (۱).

## ٢١- حكم مشاركة المرأة المسلمة في شؤون السياسة

س: يتداول مجتمع المثقفات والأكاديميات مناقشات حول مشاركة المرأة السياسية في المرحلة القادمة، ومن ذلك دخولها مجلس الشورى ومشاركتها في الانتخابات، ما توجيه سماحتكم حول هذه الطروحات؟ ج: أنا أحب أن أوجه رسالة صادقة إلى أخواتي المثقفات والأكاديميات،

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام البخاري برقم ١٦٢٣ والإمام مسلم برقم ٣١٧٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مسلم برقم ١١٧.

آمل أن يعينها جيداً، أخواتي: إن الله عز وجل حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم من العرب كادله أعداء الله من اليهود والنصارى، مع علمهم بأنه سيبعث رسول في ذلك الزمان وعلمهم باسمه وصفته كأنهم يرونه رأي العين، يقول الله تعالى: ﴿ يَعْرِفُونَهُ, كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ﴾(١) ويقول سبحانه: ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّي ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ، مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَنهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمَّ فَٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ بِهِـ وَعَـزَّرُوهُ وَنَصَكُرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِى أُنزِلَ مَعَهُهُ أُوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ الله (٢) . وعيسى عليه السلام بشر قومه ببعثة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: ﴿ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي أَسَّمُهُ وَ أَحْمَدُ ﴾(٣). بـل إنهـم كانوا ينتظرونـه، وكانوا يعرفون زمـان خروجه وصفته، إلا أنهم كانوا يتمنون أن يكون من بني إسرائيل، فلما بعثه الله عز وجل وكان عربياً كفروا به قال تعالى ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَنْ مُنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ عَلَى اللهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ (١). فهم كفروا بنبينا صلى الله عليه وسلم كبراً وحسداً، بل إن الأمر قد تعدى هذا إلى أن حسدوا أهل الإسلام على

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية رقم (٢٠).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية رقم (١٥٧).

<sup>(</sup>٣) سورة الصف، الآية رقم (٦).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية رقم (٨٩).

هذا الدين الحق، وهم يعلمون أنه حق، ومع ذلك لم يسلكوه ويودون لو كفر به أهل الإسلام حسداً لهم، يقول الله عز وجل: ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ أَهُلِ ٱلْكِنَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنَ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّالًا حَسَكًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنَ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ ﴾ (١). وأيضاً ازداد بغضهم وحسدهم على أهل الإسلام، حتى إنهم لا يتركون فرصة للنيل من الإسلام وأهله سواء بالأقوال البذيئة المؤذية أو الأفعال من قتل وتخريب وغير ذلك إلا انتهزوها وساروا فيها، يقول الله عز وجل: ﴿ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعَدَآءُ وَيَبْسُطُوٓ أَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَهُم بِٱلسُّوءِ وَوَدُّواْ لَوْ تَكُفُّرُونَ ﴾(٢) . أخواتي أنا هنا أخاطب نخبة مثقفة مسلمة واعية، وأنا على ثقة تامة بوعيها الديني وحرصها على دينها دين الإسلام والمحافظة عليه، لذا فإنى أقول إن مثل هذه المطالبات يجب أن يعاد النظر فيها، هل هي تخدم دين الإسلام؟ هل ستساعد على لحمة الأمة الإسلامية وتماسكها، هل ستؤدي إلى رفعة هذا الدين؛ أخواق إن الأمر يجاوز مسألة تسجيل المواقف، أو انتهاز الفرص، أو حجز مقاعد، أو ما إلى ذلك مما نسمع ونقرأ. إن الأمر أيها الأخوات .. استمرار لمكائد الأعداء ضد هذه الأمة، لن يألوا جهداً في إيصال الأذى إلينا، لن يألوا جهداً في تفريق صفنا وتشتيت كلمتنا، لن يألوا جهداً في إيقاع الفتنة بيننا، وما يروجون له في هذه العصور المتأخرة من حقوق المرأة، كل هذا نوع من أنواع الكيد،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية رقم (١٠٩).

<sup>(</sup>٢) سورة الممتحنة، الآية رقم (٢).

وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء)(١) أخرجه الإمام البخاري، وقال صلى الله عليه وسلم: «إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء "(٢). فأنا أحب من أخواق أن يكن واعيات بصيرات بواقعهن، مدركات حجم المسؤولية عليهن، وألا يفتحن على أهل الإسلام باب شر، نعم، نحن نعاني من رجال ظلمة يسلبون نساءهم حقوقهن المشروعة، فنرى البعض يحرمها من الميراث، وآخرون يمنعون عنهن الأكفاء عندما يتقدمون لخطبتهن، وآخرون يضربون زوجاتهم، وآخرون يعضلوهن، وآخرون وآخرون، نحن نعاني من ذلك ونحذر منه ونبين تحريمه، ونطالب بتغيير هذا الواقع السيئ المهين، البعيد عن الشرع ،لكني أكرر، يجب أن نقف جميعاً يداً واحدة ضد مخططات الأعداء، فالأمر أبعد بكثير من مشاركة المرأة في الشورى أو المساواة ونحو ذلك من الدعاوى، الأمر يدور حول السعي لهدم الدين في معقله ومئرزه، هذه البلاد الطاهرة التي شهدت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وظهور الدين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. فالفطنة الفطنة، والحذر الحذر أن يؤتى الإسلام من قبل أهله. بارك الله فيكن ونفع بكن الإسلام والمسلمين.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام البخاري برقم ٤٨٠٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مسلم برقم ٤٩٢٥.

# ٢٢- بيان فضل اللجوء والتضرع إلى الله تعالى

س: قرأت أنه من أفضل الشكوى، الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى من نفس الإنسان وحاله وضعفه، وأنا مبتلاة بأمور كثيرة أدرك أنني على خطأ فيها لكني لا أعلم من أين أبدأ في إصلاحها وما هي الوسائل التي تساعد على إصلاحها، والتزمت في ذلك بالدعاء والشكوى إلى الله من حالي وضعفي، فهل أنا مخطئة في ذلك أم لا بد علي من سؤال العلماء والمختصين؟

<sup>(</sup>١) سورة يوسف، الآية رقم (٨٦).

وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَنبِدِينَ الله الله عليك أن تدعي الله وترجيه وتتضرعي بين يديه وتسأليه عما أشكل عليك أمره حتى تكوني على بصيرة.

### ٢٣- حكم الانتساب لغير ملة الإسلام من أجل طلب العلم

س: ما حكم من ينتسب إلى غير ملته من أجل طلب العلم أو طلب الرزق وهل أحاديث النهي تنطبق عليه؟

ج: الذي ينتسب إلى غير ملته بأن يقول: أنا نصراني، وأنا مجوسي، أو يهودي، ويرضى بهذا، فهذا والعياذ بالله قد عرض نفسه لضلال عظيم، من انتسب إلى غير ملة الإسلام، من قال هو يهودي، نصراني، في حلفه إلا رجع عليه، فلا يجوز لمسلم أن ينتسب إلى غير الإسلام؛ شرفك الله بالإسلام، وكرمك بالإسلام، وأعزك بالإسلام ورفعك بالإسلام، فلا يجوز لك أن تنتسب إلى ملة غير الإسلام، احمد الله على الإسلام ﴿ وَلِلّهِ ٱلْمِنَ أُو لِرَسُولِهِ وَلِلّهُ وَلِرَسُولِهِ عَلَى الإسلام، قال الله تعالى: ﴿ وَمَن الله تعالى: ﴿ وَمَن

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء، الآيتان رقم (٨٣، ٨٤).

<sup>(</sup>٢) سورة المنافقون، الآية رقم (٨).

يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا ﴾ (١) فلو صدقت الله في قولك وأحسنت الظن بربك يسر أمرك، وإن ابتليت فأبشر بالفرج من رب العالمين.

## ٢٤- حكم كتابة لفطة الجلالة (الله) بغير العربية

س: هل للفظ الجلالة (الله) القداسة نفسها إذا كان مكتوبا بغير اللغة العربية؟

ج: ينبغي كتابة لفظ الجلالة (الله) باللغة العربية؛ ليكون ذلك أبلغ في التعظيم والثناء على الله سبحانه وتعالى.

#### ٢٥- حكم كتابة الآيات على الملابس

س: ما حكم كتابة معاني بعض الآيات على الفنائل باللغة الإنجليزية من أجل الدعوة إلى الله، وكذا كتابة أسماء الأنبياء على الفنائل تحت عنوان هؤلاء رسل الإسلام، وهذه الفنائل قد يرتديها بعض الكفار، علما بأنها قد يدخل بها دورات المياه؟

ج: لا يجوز كتابة القرآن على هذه الملابس، لما ذكر من المحذورات التي ذكرها السائل، من كون ذلك امتهاناً للقرآن وربما دخل بها دورات

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق، الآية رقم (٢).

من فتاوى العقيدة \_\_\_\_\_\_\_\_ السماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المياه ورودا ألقيت وامتهنت، فالمقصود أن كتابة القرآن على جنس الفنائل والملابس أمر ممنوع شرعا؛ لاحترام القرآن وحمايته عن الإهانة، ومن يقول إن كتابتها على الفنيلات دعوة إلى الله فإن هذا كله من الباطل، فإن الدعوة إلى الله لا تكون بإهانة القرآن، وإنما تكون بعرض دين الإسلام، وعرض فضائله والدعوة إليه، وبيان محاسنه

#### ٢٦- بيان معنى قول: الاختلاف رحمة

س: يقول السائل: سماحة الشيخ هل مقولة: الاختلاف رحمة، هي صحيحة أم لا؟

ج: الاختلاف قسمان: القسم الأول: اختلاف في الأصول فهذا اختلاف باطل؛ لأن الواجب على الأمة اتباع كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. والاختلاف الذي حقيقته اختلاف يقتضي الخصام وتكفير البعض للبعض، وتبديع البعض للبعض، كاختلاف أهل البدع مع أهل السنة اختلاف مذموم، أما الاختلاف بين العلماء في مفهوم معنى آية، أو مفهوم معنى حديث، كل يبدي فهمه الخاص، وكل هدفه اتباع الكتاب والسنة، لكن هذا يفهم وذلك يفهم أحسن مما يفهم هذا، فيفهم أمرا ولا يفهم أمرا ولا يفهم أمرا أخر، فهذا إذا لم يتبين مخالفته للدليل فلا يضلل من أخذ له؛ لأنه لا يذم من

من فتاوى العقيدة \_\_\_\_\_\_ لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ خالف؛ لأن الكل قصده الحق، لكن هذا لم يحالف الصواب فله أجر على اجتهاده لكن لا نوافقه على خطئه، وهذا حالفه الصواب فله أجران، أجر على الاجتهاد وأجر على موافقة الصواب.

### ٢٧- حكم تكرار اليمين على شيء واحد

س: حلفت أكثر من خمس عشرة مرة ألا يدخل الدش منزلنا، وبالأمس جاء زوجي بالدش إلى المنزل، وقال يريد فقط مشاهدة الأخبار، وحلفت أن أترك المنزل حتى الممات، فماذا يجب على ؟

ج: لا تكثري من الحلف؛ لأن من أكثر من الحلف يوشك ألا يكفر، والله تعالى يقول: ﴿ وَأَحْفَظُواْ أَيْمَنَنَّكُمْ ﴾ (١)؛ وإذا كان الحلف كله على موضوع واحد، تكفي كفارة واحدة، وهو إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين كيلو ونصف من الأرز أو القمح.

#### ٢٨- حكم التحجب عن المرأة غير المسلمة

س: يوجد لدينا خادمة نصرانية فهل يجب علينا التحجب عنها ؟ ج: أولاً: يجب أن يعلم أنه لا يجوز استقدام الكفرة إلى هذه الجزيرة لا من النصاري ولا من غير النصاري، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية رقم (٨٩).

أمر بإخراج الكفرة من هذه الجزيرة وأوصى عند موته صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من هذه الجزيرة، وهي المملكة العربية السعودية واليمن ودول الخليج، كل هذه الدول داخلة في الجزيرة العربية ،فالواجب ألا يقر فيها الكفرة من اليهود، والنصاري، والبوذيين، والشيوعيين، والوثنيين، وجميع من يحكم الإسلام بأنه كافر لا يجوز بقاؤه ولا إقراره في هذه الجزيرة ولا استقدامه إليها إلا عند الضرورة القصوى التي يراها ولى الأمر كالضرورة لأمر عارض ثم يرجع إلى بلده ممن تدعو الضرورة إلى مجيئه أو الحاجة الشديدة إلى هذه المملكة وشبهها كاليمن ودول الخليج ،أما استقدامهم ليقيموا بها فلا يجوز بل يجب أن يكتفي بالمسلمين في كل مكان، وأن تكون المادة التي تصرف لهؤلاء الكفار تصرف للمسلمين، وأن ينتقى من المسلمين من يعرف بالاستقامة والقوة على القيام بالأعمال حسب الطاقة والإمكان، وأن يختار أيضا من المسلمين من هم أبعد عن البدع والمعاصى الظاهرة، وأن لا يستخدم إلا من هو طيب ينفع البلاد ولا يضرها، هذا هو الواجب، لكن من ابتلى باستقدام أحد من هؤلاء الكفرة كالنصاري وغيرهم فإن عليه أن يبادر بالتخلص منهم وردهم إلى بلادهم بأسرع وقت ،ولا يجب على المرأة المسلمة أن تتحجب عن المرأة الكافرة في أصح قولي العلماء، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب احتجاب المرأة المسلمة عن المرأة الكافرة مستدلين

بقوله سبحانه في سورة النور لما نهى الله سبحانه المؤمنات عن إبداء الزينة إلا لبعولتهن، قال تعالى: ﴿ وَلَا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ إِنَّ أَوْ ءَابَآبِهِ كَ أَوْ ءَاكِآهِ بُعُولَتِهِنَ ﴾ (١). إلى أن قال تعالى: ﴿ أَوْ نِسَآبِهِنَّ ﴾ قال بعض أهل العلم: يعنى بنسائهن المؤمنات، فإذا كانت النساء كافرات فإن المؤمنة لا تبدي زينتها لهن، وقال آخرون: بنسائهن جنس النساء مؤمنات أو غير مؤمنات، وهذا هو الأصح فليس على المرأة المؤمنة أن تحتجب عن المرأة الكافرة لما ثبت أن اليهوديات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهكذا الوثنيات يدخلن على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنهن كن يحتجبن عنهن، ولو كان هذا واقعا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيرهن لنقل؛ لأن الصحابة لم يتركوا شيئا إلا نقلوه رضى الله عنهم وهذا هو المختار والأرجح .

### ٢٩- حكم أكل غير المسلم من موائد إفطار الصائمين

س:عندما يفطر الصائمون في المسجد يدخل معهم أحياناً أناس ليسوا بمسلمين يأكلون، فالبعض يقول: دعوهم لعل الله أن يهديهم فهل نمنعهم أم ندعهم؟

<sup>(</sup>١) سورة النور، الآية رقم (٣١).

ج: هذه الموائد التي توضع للإفطار هي من الصدقات العامة وليست من الزكاة، ولا مانع من أن يأكل منها الكافر، لقوله تعالى: ﴿ لَا يَنَهُ كُو اللّهُ عَنِ اللّهِ يَنَ لَمُ يُقَانِلُوكُمُ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِن دِينِوكُمُ أَن تَبَرُّوهُمُ وَتُقَسِطُوا إِلَيْهِم ﴾ (١)، وهو من الإحسان العام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ﴿ في كل كبد رطبة أجر »(١)، ولعل في حضورهم مثل هذه المجامع ومشاهدتهم لتلاحم المسلمين وإظهارهم لمثل هذه الشعائر؛ لعل ذلك يكون سبباً في أن يفتح المسلمين وإظهارهم لمثل هذه الشعائر؛ لعل ذلك يكون سبباً في أن يفتح الله على قلوبهم وربما انشرحت صدورهم للإسلام.

س: يأتينا من قبل بعض العامة ورقة تتضمن حديث شخص عن امرأة مريضة بمرض عضال وأنها امرأة صالحة وأنها نامت ليلة سبع وعشرين من رمضان فرأت بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب، وأنها أعطتها دواء أو شيئا من هذا فلما قامت من منامها فإذا هي قد شفيت، فعلى كل إنسان أن يصورها ثلاث عشراً صورة ويوزعها ويكون له من الأجر كذا، وإن كان مريضاً شفي، وإن كان فقيراً اغتنى، وإن من لم يفعل ذلك ستأتيه أمراض، وإن كان تاجراً فسيخسر تجارة، ثم يذكر أمثلة وكرامات تحققت لمن ينشرها، ومصائب لمن أهملها، فهل من تعليق على هذه الورقة المنشورة ينشرها، ومصائب لمن أهملها، فهل من تعليق على هذه الورقة المنشورة

<sup>(</sup>١) سورة الممتحنة، الآية رقم (٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام البخاري برقم ٢٢٨٦، والإمام مسلم برقم ٤١٦٢.

من فتاوى العقيدة \_\_\_\_\_لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ

# وتركها والتوكل على الله تعالى، جزاكم الله خيراً؟

ج: هذه الورقة باطلة، وقد تكون من دس الشيعة وما فيها باطل، وتعليق الناس بمثل هذه الخرافات يؤدي إلى فساد عظيم، إلى اندراس العلم الصحيح، والتعليق بخرافات ما أنزل الله بها من سلطان، فالواجب العناية بأمور الديانة وتحصين الناس ضد مثل هذه الأشياء التي تخل بديانتهم، ولا يكون هذا إلا بنشر العلم الشرعي الصحيح المبني على الكتاب والسنة، وتربية الناس على الرجوع إليه في كل صغيرة وكبيرة، هذا هو الواجب، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.

### ٣٠- حكم العمل مع غير المسلمين

س: السائل س. ش من المملكة الأردنية يقول في سؤاله: أنا أعمل موظف أمن لشركة، أصحابها نصارى لفترة مؤقتة، فما حكم عملي معهم، بالرغم أن الأمن لشركة أخرى؟ وفقكم الله.

ج: يجوز للمسلم العمل عند الكافر شريطة ألا يخدمه شخصياً وألا يترتب على هذا العمل ضرر على المسلم في دينه، وأن يكون عمل المسلم لدى الكافر مباحا ومشروعا في ذاته وآثاره.

#### ٣١- أثر الذنوب على العبد

س: السائل ع.ع يقول في سؤاله: هل للمعصية تأثير على أهل المعاصى؟ ج: المعاصى لا يخلو منها أحد إلا من عصم الله، نسأل الله أن يتجاوز عنا، أما آثار المعاصى فيقول أحد السلف: (إني لأعصى الله فأعرف ذلك في خلق دابتي وامرأت)، هذه هي القلوب الحية النيرة التي تحس بالذنب، أما حال الواحد من الناس في هذا الزمن، فلربما يعصى الله تعالى ولا يحس بالمعصية، لضعف الإيمان، أما أولئك فقوة الإيمان تجعلهم يشعرون بآثار المعصية وإن قلَّت، ويلومون أنفسهم، فإن المؤمن يلوم نفسه ويندم على ذنبه، ولعظم هذه النفس وشرفها أقسم الله بها، قال الله تعالى: ﴿ لَا أُقْيِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ اللهِ وَلَا أُقْمِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ الله اللهِ اللهِ في الله في كتابه الجواب الكافي هذا الموضوع، وقال: إن للمعصية أثرا على العبد في بيته، وفي ماله، وفي أهله، وفي أعماله كلها ولكن لا يشعر بهذا إلا أصحاب البصائر الذين لهم قدم صدق عند ربهم. لهذا قال الله تعالى: ﴿ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا ﴾ (٢)، فقال العلماء: إن صلاح الآباء وتقواهم إنما يكون إن شاء الله سببًا في صلاح الأبناء واستقامتهم، فصلاح الآباء واستقامتهم يجعل الله

<sup>(</sup>١) سورة القيامة، الآيتان رقم (١، ٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف، الآية رقم (٨٢).

### ٣٢- حكم إظهار الأنين لشدة المرض

س: سائل يقول: إذا بكى المريض من شدة الألم الذي يعانيه، أو تحدث مع أهله وزواره عن مرضه وآلامه، فهل يعد فعله هذا من باب عدم الرضا بقضاء الله تعالى؟ وما هي نصيحتكم وتوجيهكم للمرضى بصفة عامة؟

ج: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فهذا السؤال يشتمل على عدة أمور: وقبل كل شيء نعلم أن الله جل وعلا حكيم عليم، وأن ما قضاه وقدره فإنه مقتضى كمال حكمته، وكمال علمه، وكمال عدله، وكمال رحمته، فهو حكيم، عليم، رحيم، عادل، لا يقضي قضاءً إلا بكمال حكمة، وكمال علم، وكمال عدل، وكمال رحمة، والمؤمن حقّا من يصبر على البلاء، ويحتسب ثواب ذلك عند الله، قال الله جل وعلا: ﴿ وَبَشِرِ ٱلصَّبِرِينَ ﴿ وَبَشِرِ ٱلصَّبِرِينَ الله عَلَى الله عَلَى البلاء، ويحتسب ثواب ذلك عند الله، قال الله جل وعلا: ﴿ وَبَشِرِ ٱلصَّبِرِينَ ﴿ وَاللَّهِ الله عَلَى ال

<sup>(</sup>١) أخرجه ألإمام الترمذي برقم ٢٥١٦.

اللهُ أُوْلَتِكَ عَلَيْهُمْ صَلَوَتُ مِن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴿ () وقال تعالى: ﴿ الصَّكبِينَ وَالصَّكدِقِينَ وَالْقَكنِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ﴾(٢) وقال تعالى: ﴿ وَٱلصَّنبِرِينَ وَٱلصَّنبِرَتِ ﴾ (٢) فالله سبحانه مدح الصابرين، وأثنى عليهم، وبشرهم بالرحمة، والهداية، والنعيم المقيم في الجنة في معرض عدّه لخصال أهل الإيمان، فالمؤمن ذو صبر، واحتساب، وتحمل لما أصابه إذا أيقن المسلم أن هذا المرض بقضاء الله وقدره، وأيقن أن الله أرحم به من أمه الشفيقة عليه، وأرحم به من أبيه، وأرحم به من عباده، وأنه الرحيم به الذي لا يقدّر عليه إلا ما فيه منفعة له، ومصلحة في آجل أمره وعاجله، فإذا تيقن ذلك صبر على البلاء، ورضى بذلك، واطمأنت نفسه به، وكلما اشتد به البلاء، وعظم الأمر التجأ إلى ربه وخالقه بالتضرع بين يديه، وسؤاله كشف الضر، ودفع البلاء عنه، قال الله جل وعلا عن نبيه أيوب عليه الصلاة والسلام: ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلصُّرُّ وَأَنتَ أَرْكُمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ ﴿ فَالسَّتَجَبَّنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلَهُ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآيات رقم (١٥٥ - ١٥٧).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية رقم (١٧).

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب، الآية رقم (٣٥).

وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَنبِدِينَ ﴾(١) وقال تعالى عن نبيه يونس بن متى عليه الصلاة والسلام: ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَنضِبًا فَظُنَّ أَن لَّن نَّقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّا إِلَّهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ (٢) فنبى الله أيوب صلى الله عليه وسلم نادى ربه بقوله ﴿ أَنِّي مَسَّنِي ٱلطُّهُ وَأَنْتَ أَرْحَكُمُ ٱلرَّجِينَ ﴾ (٣)، فسأل ربه بكمال رحمته أن يشفيه ويعافيه، واستجاب الله لدعاء ذي النون عليه الصلاة والسلام إذ نادى وهـو في ظلمات بطن الحوت والبحر بقوله: ﴿ أَن لَّا إِلَنَهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾(١) فنسب الظلم لنفسه تأدبًا مع ربه، واعترافا بكمال فضله، ونسب الخطأ لنفسه، وأن الله مبراً من الخطأ والزلل تعالى وتقدس علوًا كبيرا، فيا أخى المسلم لا يتمنى المرء العدو، بل يسأل الله العفو والعافية كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، قال عليه الصلاة والسلام: «لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء، الآيتان رقم (٨٣، ٨٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء، الآية رقم (٨٧).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء، الآية رقم (٨٣).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء، الآية رقم (٨٧).

فاصبروا»(١)، فالمرض ضرر فلا يتمناه الإنسان ولا يطلبه، ولكن إذا ابتلى به فليصبر، وليرض بقضاء الله وقدره، ولتطمئن نفسه بذلك، روى سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال: (قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاءً؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يُبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان صلبًا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلى على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشى على الأرض، وما عليه خطيئة)(٢)، وعن أنس ابن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قومًا ابتلاهم ا، فمن رضى فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط»(٣). فيا أخى المسلم المبتلى نصيحتى لك أن تصبر على قضاء الله وقدره، وتصبر على البلاء، وتطمئن نفسـك وترضى بما قدره الله عليك، فذلك أمر مطلوب منك شرعا، فلا تتسخط ولا تقل مسنى البلاء دون غيري، ولماذا مرضت وغيري صحيح؟ ولماذا أصبت بهذه العاهات والأوجاع وغيري يتقلب في صحة وعافية؟ إياك أن يخدعك الشيطان فتسيء الظن بربك فيحبط عملك، فاصبر على قضاء الله، والصبر واجب، وإن

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام البخاري برقم ٢٨٦١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم ١٤٩٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام الترمذي برقم ٢٣٩٦.

انتقلت إلى ما فوق الصبر وهو الرضا بالقضاء وطمأنينة النفس بذلك فذاك مرتبة عظمي، والبكاء بدون نياحة وصياح وصوت لا مانع منه، لكن لا ينبغي الإكثار منه، ففي الإكثار منه وجعله ديدن الإنسان، فيه شيء من التسخط على قضاء الله وقدره، ولكن بكاؤك أحيانًا من شدة الحزن والألم بدون صوت لا مانع منه، ويدل لذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الـذي رواه أنس بـن مالك رضي الله عنه، قال: (دخلنا مع رسـول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين وكان ظئراً لإبراهيم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه وأنت يا رسول الله، فقال: «يا ابن عوف إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى الله عليه وسلم: «إن العين تدمع، والقلب يحزن، والانقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون»(١٠). وأما إخبارك أهلك بمرضك فإن كان من باب الإخبار وبيان حالك فلا مانع منه، وإن كان من باب شكوى الخالق على المخلوق تقول: لماذا ربى ابتلاني بهذا المرض؟ ولماذا لم يبتل غيري؟ ولماذا لم يكن غيري مثلي في البلاء فذلك اعتراض على قضاء الله سبحانه، فشكاية الخالق على المخلوق أمر محرم شرعا، وأمر خطير لا

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام البخاري برقم ١٢٢٦.

يليق ذلك بالمسلم، بل على المسلم أن يصبر، ويرضى، ويحتسب، ويطلب من الله المثوبة، ويتذكر الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري، وأبو هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما يصيب المسلم من نصب، ولا وصب، ولا هم، ولا حزن، ولا أذى، ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه»(١)، وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه، وولده، وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة »(٢). فالصبر والطمأنينة والرضا، وعدم شكاية الخالق على المخلوق من صفات كمال الإيمان، فيا أخمى المريض لا تَشْكُ للمخلوق ما أصابك من خالقك، أما أن تخبرهم بحالك وما حصل لك فإن ذلك لا مانع منه؛ ولهذا كان السلف الصالح إذا تحدثوا عن مرضهم قالوا: ذلك إخبارا لا شكوى، والتضجر من المرض والشكوى للمخلوق ينافي كمال الصبر على أقدار الله المؤلمة، فالله سبحانه أرحم بنا، وأرأف بنا من أنفسنا ومن كل مخلوق، فيجب على المسلم أن يلتجئ إلى الله، ويتضرع إليه ويشكو إليه حاله فهو وحده النافع، الشافي، الوهاب، المبدئ المعيد، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام البخاري برقم ٥٣١٨، والإمام مسلم برقم ٢٥٧٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام الترمذي برقم ٢٣٩٩.

#### ٣٣- حكم الإكثار من الحلف

س: سائل يسأل ويقول: يحدث أحيانًا من بعض الإخوة أنه يقسم على أخيه أن يتناول عنده طعام الغداء، ولكن هذا الأخ لا يستجيب بسبب من الأسباب، فهل على هذا الحالف كفارة؟ وما هي جزاكم الله خيراً؟

ج: أولاً يا أخي الجواب على هذا السؤال من عدة وجوه:

الوجه الأول: أنه لا ينبغي للمسلم أن يبادر بالحلف على أي شيء، فإياك أن تكثر من الحلف فإن إكثارك من الحلف أحيانًا قد يضر بك بأن تهمل الكفارة، وتنساها فتقع في المحذور والله يقول: ﴿ وَاحْفَظُوا أَيْمَنَكُمْ ﴾ (١) ويقول سبحانه: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذِرِ وَيَخَافُونَ يَومًا كَانَ شَرُّهُ, مُسْتَطِيرًا ﴿ ) والإكثار من الحلف في كل صغيرة، وفي كل حادثة هذا أمر لا يليق بالمسلم.

الوجه الثاني: يستحب للمسلم إذا أقسم عليه أخوه في أمر مباح أن يبر قسمه جبراً لخاطره، وحتى يكون الحالف بارّا بيمينه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عدد حقوق المسلم على أخيه المسلم ذكر منها إبرار المقسم كما جاء في الحديث الذي رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال: (أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع، أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية رقم (٨٩).

<sup>(</sup>٢) سورة الإنسان، الآية رقم (٧).

المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام، وتشميت العاطس)(۱)، فإذا أقسم عليك أخوك لتناول طعامه، فإذا الأفضل في حقه أن تبر قسمه، وتجيب دعوته إذا لم يكن عليك في ذلك حرج، ولا ضرر، ولا مفسدة، ولا ضيق، فأجب دعوة أخيك، وبر قسمه لا سيما إن كان رحمًا، ففي ذلك صلة لرحمك وتآلف القلوب، واجتماع الكلمة، ويدل لذلك ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دعى أحدكم إلى الوليمة فليجب"(۱)، فإجابة دعوة المسلم من حقه عليك.

الوجه الثالث: إذا لم يبر أخوك القسم فعلى من حلف أن يكفر عن يمينه بأن يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز ونحوه، أو يكسوهم، أو تحرير رقبة، فإن عدم ذلك فليصم ثلاثة أيام.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام البخاري برقم ١٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مسلم برقم ٢٥٧٦.

### ٣٤- حكم الأكل مما أهل لغير الله تعالى

س: سائل يقول: هل يجوز أن ناكل من الطعام الذي يصنع بقصد أن ذلك اليوم عيد للولي، أو لرجل صالح؟ وهل هناك فرق في هذا بين اللحم وغيره كالأرز مع العلم بأنهم عندما يذبحون لا يذكرون اسم ذلك الولي بل يذكرون اسم الله؟

ج: ما أُهل به لغير الله من الذبائح، سواء ذكر اسم غير الله عليه أو لم يذكر عليها فإنه يحرم الأكل منها، فمثلاً إذا ذبح إنسان ذبيحة تقرباً للولي، وقال: اللهم هذه الذبيحة، وهذا الطعام قربة مني للولي، أو قال: أتقرب إليك يا ولي الله بهذه الذبيحة، فهذه الذبيحة لا يجوز أكلها؛ لأنها مما أُهل به لغير الله، كما لا يجوز الأكل من الطعام المصنوع معها كالأرز ونحوه؛ لأن ذلك تابع كما لا يجوز الأكل من الطعام المصنوع معها كالأرز ونحوه؛ لأن ذلك تابع للذبيحة في التحريم ومما تقرب به لغير الله تعالى، قال الله جل وعلا: ﴿ وَلَا الله عَلَمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنّهُ، لَفِسَقُ ﴾ (١٠)، فما أهل به لغير الله فإنه لا يجوز أكله، فالذبيحة التي ذبحت للصنم، أو للولي سواء سُمي الله عليها، أو يجوز أكله، فالذبيحة التي ذبحت للصنم، أو للولي سواء سُمي الله عليها، أو سُمي الولي عليها فإنها ذبيحة رجس، مما أهل وتقرب به لغير الله، قال الله تعالى: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحُمُ الْجِنزيرِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ الله، قال الله تعالى:

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية رقم (١٢١).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية رقم (٣).

من فتاوى العقيدة \_\_\_\_\_لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ

أي ما ذبح وقصد تقربًا لغير الله فلا يحل لك أن تأكل منها فهي ذبيحة نجسة، رجس، حرام أكلها، فإن الذبح لغير الله شرك أكبر، ومن أعظم الذنوب التي تخرج عن الملة أعاذنا الله وإياكم من ذلك.

### ٣٥- بيان موقف المسلم تجاه الشبهات

س: ما المنهج الصحيح في التعامل مع الشبهات؛ هل يجوز قراءتها، أو سماعها والنظر إليها، خاصةً مع كثرة البرامج الآن في القنوات الفضائية التي يكون مدار الحديث فيها عن بيان الشبه، ونشرها بين الناس؟

ج: هذا المقام مقام خطير؛ لأن الشبه قد يذكرها بعض الناس، ثم لا يقدر على الإجابة عليها؛ فيتلقفها، أو يسمعها، من يسمعها، ولا يجد من المتكلم إجابة عنها، فيبقى في حيرة، فالذي يطرح الشبه ينبغي ألا يقرأ شبهة إلا ويعقبها بتفنيدها، وبيان فسادها، حتى لا تنطبع في أذهان بعض الناس فيتصورون الباطل حقاً.

#### ٣٦- حكم إنفاذ نذر المعصية

س: قامت أخت بحرق أخيها بملعقة فنذرت أمها إذا تزوجت هذه الأخت وأنجبت طفلا أن تحرقه بالملعقة، كما فعلت بأخيها، فما الحكم؟ ج: التحريق بالنار معصية ومحرم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وإن النار لا يعذب بها إلا الله »(١)، فما فعلته هذه الأخت معصية يجب عليها أن تتوب إلى الله منها؛ فإنها أو لا عذبت أخاها بالنار والتعذيب بالنار محرم، ثم هي آذت أخاها وأيضا آلمت والدتها وهذا نوع من العقوق، فعليها مع التوبة والاستغفار والندم أن تسترضى والدتها وتستسمحها، أما فعل الأم ونذرها فهذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به؛ يقول النبي صل الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه أخرجه البخاري، وفيه أيضاً عن عمران بن الحصين رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم»(٢) ومن العلماء من يرى الكفارة على من نذر نذر معصية؛ لحديث ورد في ذلك لكنه لم يصح، ولو كفرت لكان أحوط؟ لأنه قد جاء ذلك عن الصحابة رضى الله عنهم، كما

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام البخاري برقم ٢٧٩٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مسلم برقم ٣٠٩٩.

جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «من نذر نذرا لم يسم فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين» (١) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه ولأن النذر كاليمين فيقاس عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «النذر حلفة» (٢).

### ٣٧- بيان صحة حديث كذب عبدي حينما قال يحبني

س: ما صحة ما يذكر أنه حديث قدسي جاء في معناه: «كذب عبدي حينما قال: (يحبني فإذا جن الليل نام عني، أليس الحبيب يحب أن يخلو بحبيبه؟» ج: هذا الخبر أخرجه أبو نعيم في الحلية عن الحسين بن زياد قال: أخذ الفضيل بن عياض بيدي فقال: يا حسين ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول الرب: (من ادَّعى محبتي إذا جنّه الليل نام عني، أليس كل حبيب يحب خلوة حبيبه، ها أنذا مطلع على أحبائي إذا جنّهم الليل مثلت نفسي بين أعينهم فخاطبوني على المشاهدة وكلموني على حضوري، غدا أقر أعين أحبائي في خناتي) انتهى من الحلية، وقد أورده الإمام الذهبي في السير بإسناده عن الفضيل جناتي) انتهى من الحلية، وقد أورده الإمام الذهبي في السير بإسناده عن الفضيل

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام ابن ماجة برقم ٢١١٨.

<sup>(</sup>٢) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى ٣/ ٣٥٨ : (والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : النذر حلف ).

بنحوه إلى قوله: «نام عني» وهذا كما هو ظاهر ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام أصحابه رضي الله عنهم وإنما هو من قول الفضيل ابن عياض رحمه الله، وخبر مثل هذا لا يثبت إلا بنص من كتاب أو من صحيح السنَّة؛ لأن مثله لا يعلم إلا من جهة الوحي٠ نعم، نزول الرب عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا وتكليمه لعباده ثابت بالأحاديث الصحيحة المرفوعة؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له» (۱) متفق عليه، واللفظ للبخاري، وإثبات هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن بقية ما جاء في خبر الفضيل لا أعلم له أصلا، والله أعلم.

#### ٣٨- حكم استخدام الخط لمعرفة المستقبل

س: جدتي امرأة كبيرة في السن تستخدم ما يسمى الخط للتسلية وتخبرنا بما ترى فيه دون أن تصدق ما تراه، وقد نصحتها مراراً على أن تتركه لكن لا تسمع لي؛ لأنها امرأة كبيرة ليس لديها أطفال أو زوج تنشغل بهم فتأخذ هذا الخط وتتسلى به وبما تراه، وتقول لقد رأيت فلانة ستنجب ولداً وفلان سيأتيه رزق دون أن تصدق ما تراه، هل هي آثمة ويجب عليها تركه؟ ويقولون إن

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام البخاري برقم ١٠٧٧، والإمام مسلم برقم ١٢٦١.

السيدة عائشة رضى الله عنها كانت تتسلى بالخط هل هذا القول صحيح؟

ج: الظاهر أن هذه المرأة تشتغل بالعرافة ولعل لها اتصالاً بالكهان والعرّافين واتصالاً بالجان يخبرونها عن بعض المغيبات وتتوقع حدوث أشياء، سينال فلان الرزق وسيرزق فلان بولد وفلان ببنت إلى آخره، هذا كله من أخلاق الكهان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أتى كاهناً فصدَّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد» (١) . فواجب أن تنصحوها وتخوفوها من الله وتبينوا لها أن التسلية لا تكون بهذا، تسلي نفسها بالتسبيح والتحميد وذكر الله والصلوات النوافل والتقرّب إلى الله بصالح العمل، أما ما تفعله فهو من أعمال الشياطين ودليل على اتصالها بالكهان والجان فلا يجوز لها الاستمرار على هـذه الحالة، وقد برأ الله أم المؤمنين عائشة عن هـذه الأخـلاق الذميمة، حاشـاها أن تكون متصفة بهذا الخلـق الذميم وهي أخلاق العرّافين والكهّان، فأم المؤمنين بعيدة كل البعد عن هذا.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم ٦٦٧٠.

### ٣٩- حكم قول: يا كافريا يهودي للمسلم

س: أبي كثير السب واللعن، وكثيراً ما يقول لي إذا قمت بزيارته: يا كافر
 أو يهودي، فماذا أصنع معه؟

ج: لا تقطع زيارتك لأبيك، فإن في وصله وزيارته طاعة لله، وابتعد عما يجعله يسب ويلعن وتغاض عما يصدر منه، لأن الله يقول: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بَوْلِدَيْهِ حُسَنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمُ فَأُنَيِّنَكُمُ بِمَاكُنتُمُ تَعُمَلُونَ ١٠٠ ﴿ اللَّهِ ١١٠ فاستمر على زيارة أبيك وانصحه، وإذا كنت تعلم سرعة غضبه وكثرة سبِّه ولعنه فابتعد عما يجعله كذلك، ولا تفتح معه موضوعات تجعلك تسمع ما لا يسرك، ولا بد من النصيحة والاستمرار في ذلك عسى الله أن يهديه ويصلح حاله ولسانه، وإني لأنصح هذا الأب وغيره من المسلمين ممن هم على شاكلته أن يتقوا الله عزَّ وجلَّ ويحذروا من زلات اللسان، فإنها خطيرة، يقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنَّا لمُؤاخذُون بما نتكلم به: قال: «ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم - أو قال - مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم »(٢)، فالأمر خطير· ويقول صلى الله عليه وسلم:

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت، الآية رقم (٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام الترمذي برقم ٢٥٤١.

"إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يريد بها بأسا يهوي بها سبعين خريفا" (١٠٠ ومثل هـ ذه الكلمات التي يطلقها هذا الأب خطيرة، فإنه لا يجوز بحال أن ينادى المسلم بغير اسم الإسلام، كأن يقال له: يا كافر، يا نصراني، يا يهودي والرسول على الله عليه وسلم قال: "إذا قال الرجل لصاحبه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما (١٠٠)، فالحذر الحذر من زلات اللسان، ولنتوق في ألفاظنا وننتق عباراتنا، ولنتأدب بآداب الإسلام، أسأل الله الهداية للجميع، وأن يرزقنا الفقه في دينه والعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

### ٤٠- بيان ما يجب على من أسرف على نفسه بالذنوب

س: ظلمت نفسي كثيراً فماذا علي آن أفعل حتى يغفر الله لي، وأنا ما زلت على قيد الحياة؟

ج: سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله علّمني دعاء أدعو به في صلاتي قال: «قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم »(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم ٧٩٤٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام البخاري برقم ٥٦٣٨، والإمام مسلم برقم ٩٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام البخاري برقم ٧٩٣، والإمام مسلم برقم ٤٨٨٢.

#### ٤١- حكم من نذر نذر طاعة ونسى فعله

س: تسأل السائلة تقول: إنها شابة نذرت لله ألا تنام إلا وقد صلت صلاة الوتر وأحياناً لا تؤديها، السؤال: هل عليها كفارة إذا نسيت صلاة الوتر ونامت؟

ج: أولاً لا ينبغي النذر، لنهي النبي صل الله عليه وسلم عنه ويدل لذلك ما ورد أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (أو لم ينهوا عن النذر، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن النذر لا يقدم شيئًا ولا يؤخر وإنما يستخرج به من البخيل»(۱)، فإذا نذرت أن توتر قبل أن تنام وجب عليها أن تنفذ ذلك النذر إذا قدرت عليه لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الله عليه وسلم قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصمه»(۱) أخرجه البخاري في صحيحه، وإذا تركته نسيانًا فلتقض في النهار شفعًا ركعتين، أو أربعًا، أو ست ركعات وهكذا تشفع كل وتر بركعة.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام مسلم برقم ١٦٣٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام البخاري برقم ٢٠١٢.

### ٤٢- حكم قرآة سورة الفاتحة ويس عند دفن ميت

س: يقول ما حكم قراءة الفاتحة وسورة يس عند دفن الميت؟

ج: الذي روي في ذلك عن رسول الله عليه وسلم هو قوله: «اقرؤوا على موتاكم يس»(۱) وذلك عند احتضار الميت، والحديث فيه ضعف لجهالة أبي عثمان الراوي للحديث، لكن بعضهم قالوا: تعدد طرقه يرتقي إلى الحسن لغيره، وإلا فهو ضعيف، ويعللون بأن قراءة سورة يس عند المحتضر تهوّن عليه كرب الموت، وقراءة القرآن عند المريض أمر طيب، لكن تخصيص القراءة بسورة يس لا أصل له، وكذلك قراءتها عند الدفن بدعة لا أصل لها، والمشروع الدعاء له بالتثبيت كما ورد.

### ٤٣- حكم وضع ورق الشجر على قبر الميت

س: ما حكم وضع البرسيم أو شيء من الشجر على القبر بعد دفن المست؟

ج: هذا لا أصل له، بل هو بدعة، هؤلاء يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرَّ بقبرين يعذبان فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة -ثم أخذ

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام النسائي في عمل اليوم والليلة برقم ١٠٧٤.

جريدة رطبة فشقها نصفين ثم غرز في كل قبر واحدة، - فقالوا يا رسول الله لم صنعت هذا؟ فقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا»(١٠) أخرجه البخاري في صحيحه وهذا لفظه، لكن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن الله أطلعه على تعذيبهما، وغير الرسول لا يعلم، ولهذا لم يعمل بذلك الصحابة على قبورهم لعلمهم أنه غير جائز لغير النبي صلى الله عليه وسلم.

## ٤٥- بيان مقدار ارتفاع القبر على الأرض

س: عندنا تبنى القبور على شكل مستطيل يرتفع عن سطح الأرض حوالي نصف المتر من جميع الجهات، وأعلم أن بعض الناس يضع على سطح الأرض حجراً مكان رأس الميت ولا يفعلون غير ذلك؛ فعلى أية حال أمر الإسلام أن تكون القبور جزاكم الله خيراً؟

ج: السنة أن القبريرفع عن الأرض بترابه قدر شبر فقط؛ لأن ما زاد على الشبر فإنه يكون من دواعي الغلو فيه وأما البناء على القبور محرَّم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن تجصيص القبر أخرجه النسائي، والترمذي وزاد: وأن يكتب عليها، وأن يُبنى عليها، وأن تُوطأ وعلي رضي الله عنه قال لأبي الهياج الأسدي: (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام البخاري برقم ٢١١، والإمام مسلم برقم ٤٣٩.

من فتاوى العقيدة \_\_\_\_\_\_ لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالاً إلا طمسته ، ولا قبراً مشرفاً إلا سوَّيته) أخرجه الإمام مسلم.

### ٤٦- حكم مشاهدة قنوات السحر والكهانة

س: سائل يقول: إنه مما لا شك فيه خطر القنوات الفضائية الهابطة، وأشدها التي تدعو إلى الشرك والسحر والكهانة؛ السؤال: هل مشاهدة قنوات السحر والكهانة من إتيان الساحر والكاهن، فيدخل في الوعيد؟

ج: هو الحقيقة مقارب له، لأنك إذا أتيته في منزله، الآن تراه بالشاشة تسمع كلامه، ترى أفعاله، قد ترى ما لا تراه أحيانا في منزله و في الحقيقة مشاهدتها، وسماعها، والجلوس عندها من الأمور الخطيرة، فإن هذه القنوات فيها شركيات، وفيها خرافات، وفيها انحلال وانحطاط، فيها إن الإنسان يهبط إلى أن يكون -أعوذ بالله- أضل من البهيمة، فهي قنوات شر، فينبغي أن يختار منها ما فيه منفعة، ويترك ما فيه بلاء، ويوعي أبناءه، ويثقفهم ثقافة إسلامية لعلهم أن يحرصوا على البعد عنها.

### ٤٧- حكم تصديق الأبراج

السؤال: عندي شخص في العائلة هي أختي تحب تشاهد برامج تتكلم عن الأبراج، وأنا أقولها: ما يجوز حتى المشاهدة، وهي تقول: فيها آيات قرآنية، وأدعية تذكر خلال هذا البرنامج؟

الجواب: لا، لا يجوز. فالأبراج كذب، وافتراء، وادعاء علم الغيب، هذا كله لا يجوز: ﴿ قُل لَا يَعَلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا الله ﴾ (١) مصيرنا وآجالنا وأعمارنا وما قدر الله أن يكون، لا علم لنا به، إلا ما علمنا ربنا فهذه أمور أخفيت عنا فمشاهدة هذه القنوات التي فيها أبراج يعتبر جريمة، وكبيرة، فلا تجوز.

### ٤٨- حكم التشائم من بعض الأيام

س: في سنين سلفت، أتى سيل عارم في مكة المكرمة حتى دخل الحرم في يوم الأربعاء ويسمى إلى اليوم سيل الأربعاء، وجاءت بقدر الله سيول جدة في العام السابق وهذا العام يوم الأربعاء فضلا عن حوادث فردية تأتي على بعض الناس في مثل هذا اليوم ما جعل قليلي العلم و ضعاف العقيدة يتشاءمون كثيرا من هذا اليوم، فنأمل منكم سماحة الشيخ كلمة توجيهية مدعمة بالأدلة

<sup>(</sup>١) سورة النمل، الآية رقم (٦٥).

الشرعية تحمون بها حمى التوحيد، وتقوون بها جدار العقيدة حتى لا يتواصى الناس بهذا الاعتقاد الفاسد جزاكم الله عنا خيراً؟

ج: يا أخي يوم الأربعاء ويوم الثلاثاء ويوم الخميس ويوم الاثنين ويوم السبت، كلها أيام الله يجري فيها قضاء الله وقدره، قدر الله وقضاءوه نافذان، فنسبة الأشياء إلى اليوم أو إلى الشهر أو إلى العام أو إلى الليل هذه نسبة خاطئة، ولهذا نهينا عن سب الدهر، قال علي الله وجود الأمطار في مكة وجدة هذه فنسبة الأمطار إلى يوم الأربعاء ونسبة إليه وجود الأمطار في مكة وجدة هذه نسبة خاطئة، هذا قضاء الله وقدره، الأيام كلها مكان إجراء الله وأطويته أقدر الله وأقضيته يوم أربعاء، يوم خميس، يوم جمعة، يوم سبت التعلق بيوم معين والتشاؤم بيوم معين خلق جاهل لا يليق بالمسلم.

# ٤٩- حكم صب الرصاص فوق رأس المريض

س: هل صب الرصاص فوق الرأس عن العين والسحر هل هو جائز؟ ج: لا أصل لهذا، الذين يضعون الرصاص ويقولون بأنهم يكتشفون من خلاله سحر الساحر وحسد الحاسد والجان ونحو ذلك، كلها أمورٌ لا أصل لها، وإنما هي من باب نسج الخيال لا حقيقة لها، ومن يعمل ذلك يأثم لأنه

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام مسلم برقم ٤١٦٩.

## ٥٠- حكم السكن مع أسرة غير مسلمة

س: نرجو توجيه النصيحة لمن يسافر للخارج، ويسكن مع العوائل الكافرة بحجة سرعة تعلم اللغة الإنجليزية؟

س: المسلم إذا اضطر إلى السفر إلى بلاد غير إسلامية فعليه أن يتقي الله في نفسه وأن يحرص ويحافظ على دينه، فإن دينه من أثمن الأشياء وأعزها، فليحافظ على إسلامه فلا يكون رخيصا عنده، فإن العزة في الدين، وعلى المسلم أن يتمسك بدينه في أي مكان يذهب إليه، وليحذر أن يساكن ويعاشر من يعادي دينه، فالسكنى مع العوائل والأكل معهم والنوم معهم يخشى منه على المسلم، وربما أدى ذلك إلى وقوعه في المحرمات والمنكرات، وربما أدى إلى ذهاب دينه وعقيدته. أيها المسلم، الدين أغلى من كل شيء، فحافظ على دينك إذا اضطررت إلى السفر إلى بلاد كافرة.

### ٥١- حكم إمامة من يدعو غير الله

# س: هل تجوز الصلاة خلف المشرك؟

ج: من كان كافرا مشركا يعبد غير الله، ويدعو غير الله، ويستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فإنه لا تصح إمامته؛ لأنه لا يؤم بالمسلمين إلا مسلم، فمن كان عابدا لغير الله، ناذرا لغير الله، ذابحا لغير الله، فإن هذا كافر مشرك لا يجوز أن يؤم المسلمين؛ لأنه ليس مسلما ولا تصح له صلاة ولا غيرها.

#### ٥٢- كتابة مقادير الخلائق

س: هل الشخص عندما يتزوج فتاة يكون ذلك مكتوبا عند الله من قبل؟ ج: ما يجري في الكون كله قد علمه الله وشاءه وكتبه فهو سبحانه يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، لا يعزب عن علمه شيء ولا يجري في كونه شيء إلا بمشيئته وتقديره، فله سبحانه القدرة التامة والمشيئة النافذة، وقد كتب سبحانه مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنه: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن

يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال: وعرشه على الماء "(١)، وفي حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه الذي حدث به وهو في مرض موته: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى بما هو كائن إلى الأبد» (٢) وزاد الإمام أحمد: «يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار» وهذا التقدير هـو التقدير العام المكتوب في اللوح المحفوظ، وهناك تقدير عمري يكتبه الله على عبده وهو في بطن أمه، يكتب عليه ما قدر له، وهذا جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقى أو سعيد، ... »(٣) الحديث. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. وهناك التقدير السنوى الذي جاء في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْـلَةٍ مُّبَدِّرَكَةً إِنَّاكُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُ أَمْر حَكِيمٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام مسلم برقم ٤٧٩٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أبو داود برقم ٤٠٧٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام البخاري برقم ٢٩٦٩، والإمام مسلم برقم ٤٧٨١.

﴿ (١)، وهي ليلة القدر ينزل فيها ما قدر الله في تلك السنة كلها. وهناك التقدير اليومي يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾ (٢)، وبهذا تعلم أن أمر زواجك من تلك الفتاة أو غيرها، بل ما هو أعظم من أمر الزواج أو أحقر، كل ذلك قد علمه الله وقدره وشاءه وكتبه، ومن تدبر هذا زاد إيمانه بربه وعلم عظيم إحاطته سبحانه وعلمه، يقول جل وعلا: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيدِّ وَمَا يَعْـزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَآ أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِنَابِ مُّبِينٍ ﴾ (٣)، فكونك تتزوج بهذه أو تلك كل ذلك بقدر الله سبحانه، وقدره سابق و لا بدأن يقع، يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: «إن الرزق يطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله» أخرجه البيهقي في الشعب ورجح وقفه هو والدارقطني. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) سورة الدخان، الآية رقم (٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن، الآية رقم (٢٩).

<sup>(</sup>٣) سورة يونس، الآية رقم (٦١).

# الفهسرس

| ٥  | فضل التوحيد                                    |
|----|------------------------------------------------|
| ۲٥ | حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله                 |
| 79 | الفتاويا                                       |
| ٧١ | ١ - بيان نواقض الإسلام                         |
| ٧٥ | ٢-حكم سب الدين                                 |
| ٧٨ | ٣- حكم سب الرسول عليه الصلاة والسلام           |
| ٧٩ | ٤- بيان فضل التوحيد                            |
| ۸۰ | ٥- حكم من وقع في الشرك جاهلا                   |
| ۸١ | ٦-حكم الطواف حول القبور والأضرحة والتقرب إليها |
| ۸١ | ٧-بيان كيفية تحقيق الشهادتين٧                  |
| ۸۸ | ٨- بيان أن جميع الرسل من بني الإنسان           |
| ۸٩ | ٩- بيان شفاعة أهل الجنة لمن دخل النار          |
| ٩٠ | ١٠ - بيان الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر       |
| 91 | ١١- بيان معنى شهادة أن لا إله إلا الله         |
| ٩١ | ١٢ - بيان أسباب ضعف الدعوة إلى الله تعالى      |
| ٩٣ | ۱۳ - بیان دلائل رضی الله تعالی                 |

| عبدالعزيز بن عبدالله ال الشيخ | لسماحة الشيخ          | ن فتاوى العقيدة                   |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| ٩٦                            | ي الله عنهم           | ١٤ - حكم سب الصحابة رض            |
| ٩٦                            | <br>ي الأمري          | ١٥ - بيان مراتب مناصحة ولم        |
| 9V                            |                       | ٠<br>١٦ - بيان أهمية دراسة التوحي |
| ٩٨                            | محمد بن عبدالوهاب     | ١٧ - بيان حقيقة دعوة الشيخ        |
| ٩٨                            | محمد بن الوهاب        | ١٨ – بيان حقيقة كتب الشيخ         |
| 1 * *                         | ى أهل البدع           | ١٩ - حكم إطلاق التكفير عل         |
| 1 • 1                         | فجير                  | • ٧ – حكم القيام بعمليات الت      |
| 1 • 7                         | سلمة في شؤون السياسة. | ٢١- حكم مشاركة المرأة الم         |
| 1 • 1                         | بىرع إلى الله تعالى   | ٢٢- بيان فضل اللجوء والتض         |
| العلما                        | ة الإسلام من أجل طلب  | ٢٣- حكم الانتساب لغير ملا         |
| ١٠٨                           | ة (الله) بغير العربية | ٢٤- حكم كتابة لفطة الجلال         |
| ١٠٨                           | الملابس               | ٢٥ – حكم كتابة الآيات على         |
| 1 • 9                         | إف رحمة               | ٢٦- بيان معنى قول: الاختلا        |
| 11                            | ، شيء واحد            | ٢٧- حكم تكرار اليمين على          |
| 11                            | رأة غير المسلمة       | ٢٨- حكم التحجب عن الم             |
|                               |                       | ٢٩- حكم أكل غير المسلم            |
| 118                           | سلمين                 | ٣٠- حكم العمل مع غير الم          |
|                               |                       | ٣١- أثر الذنوب على العبد.         |
| 117                           | .ة المرض              | ٣٢- حكم إظهار الأنين لشد          |

| لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ | من فتاوى العقيدة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 177                                        | ٣٣- حكم الإكثار من الحلف                              |
| 178                                        | ٣٤ - حكم الأكل مما أهل لغير الله تعالى .              |
| 170                                        | ٣٥- بيان موقف المسلم تجاه الشبهات                     |
| 177                                        | ٣٦- حكم إنفاذ نذر المعصية                             |
| ا قال يحبنيا                               | ٣٧- بيان صحة حديث كذب عبدي حينم                       |
| لل                                         | ٣٨- حكم استخدام الخط لمعرفة المستقب                   |
| ١٣٠                                        | ٣٩- حكم قول ياكافر يايهودي للمسلم                     |
| سه بالذنوب ١٣١                             | ٠٤- بيان ما يجب على من أسرف على نف                    |
| 177                                        | ٤١ - حكم من نذر نذر طاعة ونسي فعله                    |
| ن میت                                      | ٤٢ - حكم قرآة سورة الفاتحة ويس عند دف                 |
| بت                                         | ٤٣- حكم وضع ورق الشجر على قبر المي                    |
| ١٣٤                                        | 20 - بيان مقدار ارتفاع القبر على الأرض.               |
| 170                                        | ٤٦ - حكم مشاهدة قنوات السحر والكهانة                  |
| ١٣٦                                        | ٤٧- حكم تصديق الأبراج                                 |
| ١٣٦                                        | ٤٨ - حكم التشائم من بعض الأيام                        |
| بض                                         | ٤٩ - حكم صب الرصاص فوق رأس المرب                      |
| ١٣٨                                        | ٠٥٠ حكم السكن مع أسرة غير مسلمة                       |
| 179                                        | ٥١ - حكم امامة من يدعو غير الله                       |
| ١٣٩                                        | ٥٢- كتابة مقادير الخلائق                              |
| 187                                        | الفهــرس                                              |